إلكار الثقافية للنشر

# زوجات الأنبياء عليهم السلام وأمهات المؤمنين رضى الله عنهن

تالیف محمد علی قطب

الدار الثقافيةللنشر----

Zogat Al Anbia'i

عنوان الكتاب: زوجات الأنبياء عليهم السلام وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن

Mohammad Ali Qutb

تألـــيف: محمد على قطب

14 x 21 cm, 192 p.

21 x 14 سم . 192 ص .

ISBN: 977 - 339 -120 - 5

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 2003/9337

اسم الناشر: الحارالثقافيةللنشر

الطبعة الأولى 1425 هـ/ 2004 م

كافة حقوق النشر والطبع محفوظة للناشر الدار الثقافية للنشر – القاهرة

ص.ب 134 بانوراما اكتوبر 11811 - تليفاكس 4035694 - 4172769

Email: nassar@hotmail.com

#### الفهرست

| الصفحة | الصفحة                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمة                                                       |
| ٩      | حواء                                                          |
| ٩      | خلْق حوّاء                                                    |
| 1.     | إسمها                                                         |
| 11     | آدم وحوّاء والخطيئة.                                          |
| ١٣     | " آدم " _ عليه السلام _ بين النبوَّة والجحود                  |
| ۱۳     | أين كان الهبوط؟                                               |
| ١٤     | حواء الزوجة والأم                                             |
| 1 8    | بين قابيل وهابيل ؟                                            |
| 10     | الراعى والزارع                                                |
| ۲۱     | والغة امرأة "نوح "                                            |
| 44     | سارة زوجة "إبراهيم"                                           |
| ٣٦     | والهة زوجة "لوط" أ                                            |
| ٤٢     | هاجر ـ                                                        |
| ٤٨     | "قنطورا "و "حجون " زوجتا "إبراهيم "                           |
| ٥١     | "عمارة" و "السيده" زوجتا إسماعيل                              |
| ٥٥     | "رفقا "زوجة إسحاق                                             |
| ٣.     | (ليا )و(راحيل) و "زلفي " و " بَلْهي " ِ . زوجات يعقوب وسرياته |
| 70     | زوجة "يوسف"                                                   |

| ٦٧    | (ليا) زوجة "أيوب"                        |
|-------|------------------------------------------|
| ٧٣    | صفورا زوجة " موسى "                      |
| 91    | زوجات ، "داود"                           |
| 99    | رو.<br>بلقیس (زوجة سلیمان )              |
| 1.0   | . يان بوق.<br>(الياصابات)زوجة زكريا      |
| 1 • 4 | نساء النبي ﷺ                             |
| 11+   | بى<br>كلمة لابد منها                     |
| 117   | خديجة بنت خويلد                          |
| 171   | سودة بنت زمعة                            |
| ١٢٨   | مر .<br>عائشة بنت أبي بكر الصديق         |
| 189   |                                          |
| 1 \$0 | رینب بنت خزیمة<br>زینب بنت خزیمة         |
| 1 8 4 | ريب.<br>أم سلمة                          |
| 108   | ۱<br>زینب بنت جحش                        |
| 17.   | ریب<br>جویریة بنت الحارث (رضی الله عنها) |
| ١٦٥   | . ريري .<br>صفية بنت حيي (رضى الله عنها) |
| 141   | ً ي .<br>أم حبيبة                        |
| iVV   | ،<br>ميمونة بنت الحارث                   |
| 1/1   | مارية القبطية                            |
| ١٨٨   | ۔<br>ریحانة بنت شمعون                    |
| 141   | الخاتمة                                  |
| . 9.7 | المراجع                                  |
|       | <u>C</u> . 7                             |

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا "محمداً" عبد الله ورسوله ، وصفيه من خلقه وحبيبه ، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ، وكشف الله به الغمة ، وتركنا على المحجّة البيضاء ، ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائع هالك ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين

وبعد...

فما أكثر ما كتب في قصص الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين \_ بدءًا من " آدم " عليه السلام \_ إلى "محمد " (١)

وتنوعت تلك الكتابات بين التفصيل والإسهاب وبين الاختصار والإيجاز، وكان للقرآن الكريم فضل كبير في الحديث عنهم وعن الأمم والشعوب التي أرسلوا إليها وعن دعواتهم، وعماعانوه في ضبط مسيرة تلك الأمم وفق المنهج الرباني الذي أرسلوا به،

<sup>(</sup>١) تميزت الكتابه عن حياة / سيدنا رسول الله ﷺ باسم "السيرة" ، فأصبحت علماً ؛ يعرفه حتى غير المسلمين .

كما أن القرآن الكريم سمى بعض سوره الشريفة باسم الأنبياء "يونس" و "هود" و "يوسف" و "إبراهيم" و "محمد" و "نوح" . . . ! أضف إلى ذلك إجمالهم - صلوات الله وسلامه عليهم - في سورة "الأنساء" . . !

وفى غضون الحديث عنهم وتناولهم جاء ذكر زوجاتهم بين مدح وذم، حسب ما كانت عليه الزوجة من سلوك يتوافق أو يتعارض مع مضمون وحقية ما كلف به الزوج النبى في الرسالة ، وأمانة تبليغها .

ولقد عكف مؤرخونا وعلماؤنا منذ أمد بعيد وفي العصور المتأخرة على الحديث عن زوجات الأنبياء ضمن السرد التاريخي لحياة النبي المرسل واختلط ذلك بعضه ببعض ، وكان أكثر أولئك عيل إلى ما ورد من الإسرائيليات في المأثور ، فأصبحت الصورة مشوشة غير واضحة المعالم، لا يعرف فيها الغث من السمين .

أضف إلى ذلك التزيدات التي شذت عن الحق والمنطق السليم بالتعويل على ما جاء في "توراة" أهل الكتاب

من هذا المنطلق وددت أن أُفْرد ـ قدر الإمكان والمستطاع ـ حياة (زوجات) الأنبياء ـ عليهم السلام - في كتاب . . !

ولكننى اضطررت إلى الالمام بحياة النبى ، فإن ذلك من مقتضيات البحث ، فحياة زوجها ؛ فهى البحث ، فحياة زوجها ؛ فهى جزء من كيانه وشريكته في رحلة الحياة . . !

استعنت بما أورده المؤرخون لبعض الأسماء والتفاصيل ـ نقلا عن أهل الكتاب ـ فإنى أشرت إلى ذلك واضحا حتى لا يلتبس على القارئ ولأكون ملتزما بالأصول القرآنية والسنّة الشريفة .

وأيضا . . . !

فإنى لا حظت فى الآونة الأخيرة (١) ، وأطلعت على كتابات منتشرة مختصرة ، فيها قليل من الجهد وبعض المغالطات لحياة (زوجات) الأنبياء عليهم السلام، فأردت من خلال كتابى هذا أن أفصل وأبين وأطول . . . وأصحح الخط البياني ! .

ولا يسعنى فى هذا السياق إلا أن أشكر صاحب ومدير الدار الثقافية للنشر الأخ العزيز الحاج فتحى نصار إذ كان له فضل كبير فى لفت نظرى إلى موضوع هذا الكتاب ـ والحمد لله .

وأخيراً أسأل الله تعالى أن يجعل عملى هذا مقبولاً عنده ، وفي ميزان حسناتي يوم القيامة ، إنه نعم المولى ونعم النصير .

القاهرة في غرة رجب الحرام ١٤٢٤ هـ الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٠٣م

محمد على قطب

<sup>(</sup>١) في شهر "رمضان المبارك" لعام (١٤٢٣هـ). جزى الله تعالى كاتبها خير الجزاء

#### "حيواء " عليها السلام

أمنا "حواء " . . . أم البشر جميعا "

أول أنثى خلقت . . . ، وأول أمرأة حملت وولدت . \*,\*

وأول زوجة نبيّ

خلق حواء

يقول الله تعالى في سورة الإنسان ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمُ ٱلَّذِي خَلْقَكِم مِّن نَّفْس وَاحِدِةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَكُّ منْهُمَا رِجَالًا كَثَيرًا وَنِسِاعً وَأَتَّقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ-وَّالْأُرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ (النسَاء: ١) وقال تعلى في سورة "الأعراف" ﴿هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ (الأعراف: -(114

والمقصود بالمنفس الواحدة "آدم عليه السلام - ؛ إذ سبق خلق " حواء ؟

ويسروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن ابن مسعود ـ رضي الله عنه \_ عن جماعة من الصحابة، قالوا: (أخرج إبليس من الجنة، وأسكن "آدم " الجنة فكان يمشى فيها وكشياً ليس له فيها زوج يسكن إليها ، فنام نومه فاستيقظ وعند رأسه امرأة قاعدة ، خلقها له الله من ضلعه ، فسألها : من أنت ؟ قالت : أمرأة ، قال : ولم خُلقْت؟ . قالت : لتسكن إلى .

فقالت له الملائكة ـ ينظرون ما بلغ من علمه ـ : ما اسمها يا "آدم " ؟ قال "حواء " قال : لأنها خلقت من شئ حى ) (١)

وفى الصحيحين عن أبى هريرة "\_رضى الله عنه\_عن النبى الله المعن الله عنه وإن أعوج قال : (استوصوا بالنساء خيراً ، فإن المرأة خلقت من ضلع ، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل أعوج ، فاستوصوا بالنساء خيراً)(١)

وروى "محمد بن إسحاق " عن ابن عباس \_ رضى الله عنهما أن "حوآء " خلقت من من ضلع "آدم " الأيسر ، وهو نائم ، ولأم مكانه لحماً.

#### إسمها:

كذا ورد اسمها في "التوارة " عند أهل الكتاب ، ولكن دون تعليل أو بيان ، على عكس ما ورد في الأثر الشريف الذي رواه "ابن عباس " و"ابن مسعود " عن جماعة من الصحابة \_رضوان الله عليهم \_ .

ولقد عرف الإسم عند العرب، فسَمُّوا به وتعورف عليه، ووجدت في الصحابيات \_ رض الله عنهن أربعة غرفن به (١)

<sup>(</sup>١) رواه "السديّ"

<sup>(</sup>١) هذا لفظ "البخاري"

<sup>(</sup>٢) الاصابة له ابن حجر "

"آدم" و"حواء" والخطيئة ((

يِقُول الله تعلل ﴿ وَقُلُنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَتَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (البقرة: ٣٥).

فكانا يتنقلان فى أنحاء الجنة ورياضها ويتمتعان بظلالها وثمارها وعذوبة مياهها ، ولا ينكد عليهما صفو عيشهما أى نكد ، فالرضوان يغمرهما ، وعين الله ترعاهما .

وفى ذات يوم - بينما كانا فى تطوافهما - وصلا إلى تلك الشجرة التى نهيا عنها، وهى لا تختلف فى أغصانها وثمارها عن غيرها، فقط كان النهى عنها اختباراً من الله تعالى لهما على الطاعة، وامتحانا على الالتزام بالأوامر واجتناب النواهى.

عندها وسوس لهما الشيطان أن هذه الشجرة هي شجرة الخلد، فإذا أكلا منها صارا ملكين خالدين ، لا يجرى عليهما الموت وأحكام الفناء ، ولكنهما امتنعا عن موافقة "إبليس" وحاولا الارتداد والهروب، فأعاد الكرة وراح يزين لهما أمر المخالفة ويهون عليهما النتائج ، ويغريهما بطيب غر تلك الجنة ، حتى وقعا في الفتنة وأكلا من الشجرة!

عندئذ انكشفا ، وبدت لهما سوآتهما (۱). ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، ليواريا السَّوْأة ويسترا العورة ؛ كما شعرا بفداحة الخطأ وعظم الذنب .

يقلول الله تعلى على لسان "إبليس " ﴿ وَقَالَ مَا نِهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ

<sup>(</sup>١) سوآتهما: عوارتهما ، كل ما يسئ الإنسان ظهوره للناس .

ٱلْخَلِدِينَ ﴿ وَقَاسِمَهُمَ آنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّلَصِحِينَ ﴾ وقايسَمَهُمَ آنِي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّلَصِحِينَ ﴾ (الأعراف: ٢٠-٢٢)

هنا تذهب "المتوراة "إلى أن "إبليس" تمثل في حية، وأن الشجرة هي شبجرة التفاح . . ، وأن "حواء " هي التي أغرت "آدم " و أغوته فوقعا في الخطيئة ، ومن ثم تحمّل "التوراة " "حواء " إثم الخطيئة الأولى، وذلك في صلب العقيدة عندهم .

كما ذهب بعض المفسرين عندنا إلى تجشم بيان ماهية تلك الشجرة ، وقالوا فيها أقوالاً شتى متأثرين بالإسرائيليات .

والحق الذي لا مرية فيه ولا جدال هو ما جاء في القرآن الكريم ؛ يقول الله تعالى ﴿ وَعَصَلَى عَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَك الله تعالى ﴿ وَعَصَلَى عَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَك ﴾ (طه: ١٢١)

فالعصيان كان من "آدم" عليه السلام - ؛ والوسوسة كانت من الشيطان.

والوسوسة ـ كما يقول "الجوهرى" فى "الصحاح": (حديث النفس، يقال: وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواساً (بكر الواو) والوسواس (بالفتح): الإسم، كالزّلزال والزّلزال. وقوله تعلل : ﴿فَوَسَوْسَ لَهُمَا ٱلشّيَطَلِنُ ﴾ (الأعراف: ٢٠) يريد: إليهما ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل ويقال لصوت الحُلِيّ وسواس والواسوس أيضا: إسم الشيطان) إ.هـ.

ومرجع ذلك كله النفس الإنسانية التي ركبت فيها نزعة الخير ونزعة الشر ﴿ وَنَفُسِ وَمَا سَوَّلَهَا ﴿ فَأَلَّهُ مَهَا فُحُورَهَا تَقْوَلُهَا ﴾ (الشمس: ٨) .

ولا تعنينا شجرة التفاح ولا الحية بقدرما تعنينا المخالفة والعصيان عوذلك هو المقصود! .

كل ذلك قبل نبوّة "آدم" - عليه السلام - ، فقد استبع المعصية التوبة والإناب - من وربّه - كلمات فتاب عَليه ، والإناب الهيوط من الجنة إلى الأرض ﴿ وَقُلْنَا الْقَبِطُواْ بَعْضَكُمْ لَلَهُ عَصْ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْإَرْضَ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً الْيَ حِينَ الْعَضَى عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْإَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعً الْيَ حِينَ اللَّهِ فَا اللَّهُ عَلَى عَادَهُ مُن وَبّه - كُلمَاتَ فتاب عَلَيْه انّه وهُ وَ التَّوْاب فَتَالَقَى ءَادَمُ مِن وَبّه - كُلمَاتَ فتاب عَلَيْه انّه وهُ وَ التَّوْاب فَتَالَقَى ءَادَمُ مِن وَبّه - كُلمَات فتاب عَلَيْه انّه وهُ وَ التَّوْاب الرَّحِيمُ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

"آدم" ـ عليه السلام ـ بين النبوّة والجحود؟

ومن عجب أن يذهب بعض العلماء إلى جحود نبوة "آدم "عليه السلام - مع ضعف الدليل عندهم ، وجادلوا في ذلك جدالاً كثيراً ، وشاحنوا مشاحنة واسعة ، ولكن أين يذهبون !! والله تعالى يقول ﴿إِنَّ وَسَاحِنوا مشاحنة واسعة ، ولكن أين يذهبون !! والله تعالى يقول ﴿إِنَّ اللّهُ اصطفى عَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمُ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى اللّهُ اصطفى عَادَمُ وَسُهُ وَعَالَ عِمْرانَ عَلَى اللّهُ الْعَلَمِينَ ﴾ (آل عمسران : ٣٣) ويقسول : ﴿وَعَصَى عَادَمُ رَبُّهُ وَهَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَهَا لَهُ وَهَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا عَلّهُ وَاللّهُ وَ

# أين يذهبون بالاصطفاء والاجتباء ٢٩١

### أين كان الهبوط ؟

أكثر الأقوال في ذلك إسرائيليات ، أو منسوب إلى التوراة التي بين أيدى أهل الكتاب وأشهرها أن مكان الهبوط كان في الهند! ؟ وبعضهم

مال إلى أنه كان في جزيرة العرب ، كما قال آخرون أنه كان في "دمشق". وكلها أقوال لا ترقى إلى مرتبة اليقين .

# "حواء "الزوجة والأمّ:

يقول الله تعالى في سورة (الأعراف): ﴿هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفُس وَحِدَة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ الْيَهَا فَلَمَّا أَيُّهَا فَلَمَّا تَغَشَّلَهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهُ عَفَّلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا الله رَبَّهُمَا لَينَ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ (الأعراف: ١٨٩)

وبدأت عملية الإنجاب ، والتكاثر بتقدير وتدبير من الله تعالى ، والإجماع بين العلماء والدارسين والمؤرخين على أن حواء عليها السلام - كانت تحمل كل مرة بتوأم ذكر وأنثى ؛ فكان آدم عليه السلام يزوج ذكر الحمل الأول لأنثى الحمل الثانى ، ثم العكس . .! ، بقصد التنويع ، وما من شك في أن ذلك التدبير كان من وحى الله تعالى له .

وكانت حواء - عليها السلام - نعم الزوجة سكنا ومودة ورحمة لزوجها "آدم" - عليه السلام - ، كما كانت نعم الأم لأولادها رعاية وعناية وتربية .

## بين "قابيل" و" هابيل "

أما "قابيل " فقد كان ذكر التوأم الأول ، وأما "هابيل " فقد كان ذكر المتوأم المثانى ، والإسمان من مدرجات "التوراة " و مأثور الإسرائيليات ،

مع اجتماع مؤرخينا على ذكرهما بالنص، مع اختلاف بسيط في إسم "قابيل"، إذ تذكره التوراة باسم "قايين". (١).

ومع مرور السنين والأعوام، وتعاقب الليالي والأيام، كان الأطفال يخبرون، ويدرجون شم يمسون، ويشتد عودهم، وتلتف سواعدهم، ويبدو "قابيل" و "هابيل " قادرين على ممارسة أنواع من النشاطات والرياضات، والتصدى لقساوة الطبيعة وتقلباتها، وكذلك لرد عدوان السباع والضوارى من الحيوانات، ولقد كانا خير عون لـ "آدم " أبيهما في تأمين معاش الأسرة وعيشها.

كان يلف الأسرة الصغيرة ، والخلية البشرية الأولى جو ٌ من التعاطف والود والتعاون ، وترفرف عليهما المحبة والألفة .

وكانت الفتاتان تكبران أيضا ، وتتخلقان . . وتضفى عليهما الأنوثة ملامح الضعف من ناحية والجاذبية من ناحية أخرى ، فكان "قابيل " و "هابيل " يتنافسان على إرضائهما وتلبية حاجاتهما ويبذلان قصارى جهدهما في همايتهما ، وتوفير الهناء لهما ولا يقصر "قابيل " و "هابيل " مع أبويهما "آدم " و "حواء " ، ويعملان ولا يملان ويكدحان ولا يتعبان .

# الراعى . . . . . . والزارع .

ولقد كان لاختلاف حاجات الأسرة من موارد المعيشة وأسباب الحياة أثره فى تنوع النشاطات ، وحيث أن الأرض بما استودع الله فيها من سر العطاء ، كانت مع تقلبات الفصول وتبدلها تَنْضُر أحيانا وتزهر وتثمر . . أو تستريح وتتهيأ حينا آخر .

<sup>(</sup>١) وجاء في التوارة أيضا أن أسم اخت "قابيل" التوأم: "قليما" والله أعلم...

لذا فإن "قابيل" قدا استهوته وألفها ، وأقبل على التعامل معها ، يشقها ويستنبتها ، ومن ثم يجنى خيراتها وثمارها ، ويكفى نفسه وأهله المؤونة ، من فصل إلى فصل ومن موسم إلى موسم .

وهكذا تعلم الفلاحة والزراعة.

أما "هابيل" فقد اتخذ سبيلاً آخر..؛ إذ وجد في ألبان الماشية وأصوافها وجلودها ولحومها أكثر من مصدر خير وعطاء، وهي تلبي أشتاتا من ضرورات الحياة وحاجات العيش. فعول عليها يرعاها ويسمنها، وقد يبيت إلى جانبها في حظائرها حماية لها، ومحافظة عليها..، وها هي تتكاثر، وتحمل وتضع ؛ فإذا أعدادها تزيد، وإذا بالخير يتدفق والنعيم يعم الأسرة.

وكانت الفتاة البكر التي ولدت توآما له "قابيل" أجمل من أختها توأم "هابيل" وقد بلغت مرحلة الشباب والفتوة والنضوج ، فكانت تميل بقلبها وعواطفها إلى "هابيل" ، وهو يبادلها نفس الشعور، وكان ذلك إلهاما من الله تعالى ، وحكمة منه سبحانه .

وكم حاول "قابيل" أن يشدها إليه ، أو يمتلك زمام عواطفها ، أو يستأثر بقلبها ، لكنها لم تتأثر ولم تنفعل ، وظل حبل الود موصولاً بين القلبين النابضين بالحب قلبها وقلب "هابيل" .

وراح الشيطان (إبليس) يبذر بذور الحقد والحسد في نفس "قابيل" . . فكما أتعس "آدم" و "حواء" وأشقاهما بالخروج من الجنة ، وأغواهما بالمعصية ، كذلك يفعل اليوم ، لأنه لا يريد لـ "آدم " و "حواء " وذريتهما أن ينعموا بالرضا والرضوان .

وهل ينسى "إبليس" عداوته الأزلية لل "آدم" يوم أمره الله تعالى بالسجود، فأبى واستكبر، وتوعد وأنذر، فلما سنحت له الفرصة

بالانتقام لم يتأخر . . ووسوس لـ "آدم" فأغواه وأوقعه في جب العصيان، وكان الطرد من جنة الرحمن .

وأعاد "إبليس " الكرة . .! ، إذ عشش في نفس " قابيل " واستحكم منها ، وقعد مقعده . .! فأصم أذنيه عن السمع ، وغشي عينيه عن السرؤية . .! ، ثم حمركه فمي جموارحه وأطرافه ، فهجم على أخيه " هابيل " في ساعة خلوة ، وأطبق عليه غدراً ولم يفلته من بين يديه إلا جثة هامدة . . قد غاصت في دمائها!!

ووقف غير بعيد ينظر إلى ما قدَّمَتْ يداه وفعلت . . فاضطربت نفسه وهاج فؤاده ، وأحس بوطأة الجناية على ذاته ووجدانه وشعر بفقدان الأخ والعضد ﴿فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلْحَلْسِرِيرِ . ﴾ (المائدة : ٣٠)

وبدأت نفسه اللوامة تعمل عمَلها، ووقع في وهْدَه الأسى والحزن، والحيرة والتردد وفقد كل ذرة من اتزان التفكير . . !

ماذا فعل ؟ ولماذا ؟ وكيف يتصرف؟

ثم قعمد على صخرة ملوما محسوراً ، وقد ا أثقلته الهموم ، ولم تقدر قدماه على حمله .

وعلى قيد خطوات منه حط غراب فراح ينكش الأرض بمنقاره ومخالبه، حتى حفر حفرة أودعها بعض ما كان يحمل ، ثم أهال التراب ثانية في الحفرة ، وطار في الجو محلقاً.

وكان هذا الغراب بعثاً من الله تعالى ، أرسله ليعلم "قابيل" . كيف يوارى جثة أخيه القتيل "هابيل" ﴿ فَبَعَثَ آلِلّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ وَ كَيْفَ يُوروك سَوْءَة أَخِيهِ قَالَ يَلُويَلُتَى فِي الْأَرْضِ لِيُريهُ وَ كَيْفَ يِدُوروك سَوْءَة أَخِيهِ قَالَ يَلُويَلُتَى فَي الْعَرَابِ فَأُوروك سَوْءَة أَخِي أَنَّ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورُ رَى سَوْءَة أَخِي فَأَصَبَح مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ﴾ (المائدة: ٣١)

#### طير يعلم الإنسان ١٩٩١

تلك ولا شك حكمة بالغة ، لها أكثر من مدلول ومفهوم، ويكفى فيها أن الله تعالى بيده وحده أمور الخلق ، بشراً كانوا أم حيواناً . . أم طيراً أم جماداً . . . . . . أم نباتاً . . !

وشُدت عيون "قابيل "إلى الغراب وعمله ، وكذلك شد تفكيره واهتمامه ، فلما رأى ما رأى قال متحسرا متندِّماً: ﴿يَلُوَيُلُتَى وَاهِتَمَامِهُ ، فلما رأى ما رأى قال متحسرا متندِّماً: ﴿يَلُويَلُتَى أَعَجَزَّتُ ﴾ . ثم قام إلى عمله . . إلى الجمشة الممددة . . يَجُرُ سُوعاً الله . . ويذرف دموع الندم .

ولكن أنى له أن يتطهر أو يستغفر وقد نهر الدم الإنساني الأول على مذبح الشهوة والهوى، وعصى ربه وأطاع الشيطان فغوى!!

وقيل بأن "قابيل" قد عجلت له عقوبته في الدنيا ، إذ علقت ساقه إلى فخذه ، وجعل وجهه إلى الشمس كيفما دارت ، تنكيلاً به لذنبه وبغيه وحسده لأخيه .

وصبح عن رسول الله ﷺ قوله: (ما من ذنب أجدر أن يعجِّل الله عقوبته في اللخرة ـ من البغى وقطيعة الرحسم)(٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة.

وقيل في "التوراة" المنسوبة إلى أهل الكتاب بأن "قابيل" قد هجر أهله وابتعد عنهم ، وسكن في أرض "نودن" شرقى "عدن" وهناك تكاثر نسله . والله أعلم \_

وسرعان ما عوض الله تعالى "آدم" و "حواء" فولد لهما "شيث"، ومعنى كلمة "شيت" كما أوردها المفسرون المؤرخون: (هبة الله) أى أنهما سمياه بذلك لأنهما رزقاه بعد مقتل "هابيل"

وعاش "آدم" و "حواء "عمراً طويلاً ، يزداد فيه نسلهما و يتكاثر ، وقد بالغ الرواة في ذلك مبالغة كثيرة وكبيرة ، والله أعلم بذلك ، فلا نجزم بواحدة منها .

ولما حان أجل "آدم" عليه السلام كما يروى الإمام "أحمد" بسند صحيح عن "أبي بن كعب" (قال لبنيه : أى بني آنى أشتهى من ثمار الجنة ؟! فذهبوا يطلبون له ، فاستقبلتهم الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحى والمكاتل ، فقالوا لهم : يابنى آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ قالوا : أبونا مريض واشتهى ثمار الجنة ، فقالوا لهم : ارجعوا فقد قضى أبوكم فجاؤا فلما رأتهم حواء عرفتهم ، فلاذت بـ "آدم" ، فقال : إليك عنى ، فإنما أتيت من قبلك . . ، فخلى بينى وبين وملائكة ربى عز وجل ، فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه ، وحفروا له ولحدوه ، وصلوا عليه ، ثم حثوا عليه ، ثم قالوا: يا بنى "آدم" هذه سنتكم) .

وأيضا تكثر الروايات \_ وتختلف \_ فى موضع دفنه ، والمشهور \_ كما يقول "ابن كثير " \_ رحمه الله أنه دفن عند الجبل الذى أهبط فيه فى الهند . وقيل بجبل "أبى قُبيس "ب " مكة " ويُقال " إن نوحا \_ عليه السلام \_ لما كان زمن الطوفان حمله هَو و " حواء " فى تابوت فدفنهما فى "بيت

المقدس". رأسه عند مسجد "إبراهيم" ورجلاه عند صخرة "بيت المقدس".

ولم تطل الحياة " بحواء " بعد وفاة " آدم " عليه السلام إذ ماتت بعده بعام واحد ، على أشهر الروايات .

وَوَرَثِ النبوة بعد "آدم" ولده "شيث" - عليه السلام - بنص الحديث عن رسول الله على ، كما روى ذلك ابن "حبان" في صحيحه ، وقد تلقى خسين صحيفة فيها الآيات والأحكام .

# **"والغة** "<sup>(١)</sup>

- ❖ زوجة "نوح " \_عليه السلام \_
- ولغت عن الإيمان في الكفر واستغرقت . . !
  - وخانت دعوة زوجها ؛ وخالفت ا!
    - 💠 فكانت مثلا للكافرين . . ،
- فأغرقت في الطوفان النم أدخلت نار الجحيم ﴿مِّمَّا خَطِيمًا حَطِيمًا ﴿مِّمَّا خَطِيمًا الْحَدِيمِ ﴿مِّمَّا خَطِيمًا الْحَدِيمِ ﴿ مِّمَّا اللهِ عَلَيْهِمُ أَغُرقُواْ فَأَدْ خِلُواْ نَارًا ﴾ (نوح: ٢٥).

يقول الله تعالى فلى سُورة التحريم ﴿ضَرَبَ ٱللّهُ مَثَلًا لِلَّادِينَ كَفُرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحِ وَآمْرَأَتَ لُوطِ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ عَبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللّهِ عَبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمَّ يَكُنِينًا عَنْهُمَا مِنَ ٱللّهِ مَنَ اللّهِ مَنَا اللّهُ خِلِينَ ﴾ (التحريم: ١٠).

مرت عقود وقرون بين "آدم" و "نوح "عليهما السلام كانت البشرية فيها على منهج الله تعالى في التوحيد وعمارة الأرض والقيام بحق الطاعة والعبادة.

<sup>(</sup>١) هكــذا جاء إسمها في بعض الروايات الإسرائيلية ، ونحن لا نثبت ذلك ولا ننفيه ، فالله تعالى أعلم وأحكم .

ثم ظهر في قوم "نوح" -عليه السلام- (بني راسب) (1). أشخاص كانوا نماذج عليا وأمثلة يحتذى بها في التدين والتواصل مع الله تعالى ، فأحبوهم واقتدوا بهم وسلكوا مسلكهم واتخذوهم قدوة فلما حان حينهم وأزف موعد رحيلهم عن الدنيا ، واختارهم الله تعالى إلى جواره ، حزن القوم عليهم غاية الحزن وأسفوا لفراقهم ، وحرصوا على بقاء ذكرهم فيهم .

وهنا . . بين الحب والحزن كان مدخل "إبليس" إلى نفوسهم ، فوسوس لهم أن يتخذوا لهؤلاء الأحبة نصبا وتماثيل كى لا يغيبوا عن أعينهم وأنظارهم ، ويظلوا فى وجداناتهم أحياء غير أموات !!

ففعلوا أونحتوا . . ، وظهرت الأول مرة في تاريخ البشرية والإنسانية التماثيل . . !

تماثيل "ود" و "سواع " و "يغوث " و "يعوق " و "نسر " ، على أسماء أولئك الصالحين ! وأقاموها في الأماكن التي كان يجلس فيها أولئك الصالحون.

وظلوا على ذلك ردّحاً من الزمن !! في تقديس وتعظيم لم يبلغا إلى حد العبادة . . ثم إن "إبليس" اتخذ من هوس هذا الحب مدخلا إلى النفوس فوسوس لهم أن يجعلوا نماذج لهذه التماثيل في بيوتهم ، فأطاعوه . . ، فكانوا أوّل من كفر وأشرك وعبد الطاغوت ، وتمادوا في ذلك وأمعنوا .

فلما انتشر الفساد وعم البلاء بعبادة الأصنام ، بعث الله عبده ورسوله "نوحاً" \_عليه السلام\_يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له ،

<sup>(</sup>١) هكذا سماهم المؤرخون

وينهى عن عبادة الأصنام والتماثيل والطواغيت . .! وينذرهم بعذاب الله في الدنيا والآخرة إِن هِم أُصِروا واستكبروا.

قال تعالى ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا اللَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذَرْ قَوْمَكُمِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُ قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ إِنِي لَكُمْ نَذِيرُ مُنْ اللَّهِ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرْ لَكُمْ مِن اللَّهِ إِذَا مِن الْأَبُوبِ كُمْ وَيُؤَخِّرُ كُمْ إِلَىٰ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا مَن ذُنُوبِ كُمْ وَيُؤَخِّرُ لُوحَ اللَّهِ إِذَا مَن اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ إِذَا مَن اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ إِذَا مَن اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ إِذَا مُنْ اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا مَنْ اللَّهُ الْمُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْ

لبث "نوح " - عليه السلام - في قومه يدعوهم إلى الهُدى ألف سنة إلا خمسين عاماً . . !!

ما أطولها مدة . . !! وما أقساها قلوب!! ؟؟ وما أصبره عليهم !! ؟؟ ما ترك عليه السلام من حجة إلا قالها ، وماترك من وسيلة إلا اتبعها ، سراً وعلانية ليلاً ونهاراً ولكنهم كانوا في نَجُوةٍ عن الإيمان وفرار من الحق ، وبعد عن الهدى . .!

إتبعه نفر قليل من المستضعفين الفقراء ، وخاصمه الكبراء والأغنياء وذوى السلطان . . ؛ وكمان هؤلاء يزدادون ويكثرون ويزدادون طغيانا وإثما ونفوراً!

يقول "نوح" - عليه السلام - : ﴿ رَبِّ إِنِّي دَعُوْتُ قُومِي لَيْلًا وَلَا إِنِّي حَلَّمَا وَنَهَارًا ۞ وَإِنِّي حَلَّمَا دَعُوتُهُمْ لَتَغُفَر لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِيعُهُمْ فَيْ ءَاذَانَهُمْ وَأَسْتَغُمُ فَيْ ءَاذَانَهُمْ وَأَصَرُواْ وَاسْتَكْبُرُواْ اَسْتَكْبَارًا ۞ ثُمَّ وَاسْتَكْبَارًا ۞ ثُمَّ اِنِّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِنَّي دَعُوتُهُمْ جِهَارًا ۞ ثُمَّ إِنِّي مَا عَلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِنَّهُ وَالْسَرَرُتُ لَهُمْ إِنَّهُ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِنَّهُ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَرَاتُ لَهُمْ وَالْسَرَاتُ اللَّهُ فَعُولُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ وَكَانَ عَفَارًا ۞

يُرْسِلُ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمَدُدُ كُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَيُجْعَلَ لَّكُمْ أَنْهَارًا ﴿ وَيُعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿ وَيَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴾ (نوح: ٥-٢٠) هـزأوا به وبدعوته ، وسخروا منه ومن اتبعه . . واتهموه بالكذب والافــــــــــراء وقالـــوا: ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلا أُلَّذِينَ كَفَرُ وَا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ ٱلنَّيْعَكِ اللَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىكَ ٱلنَّيْعَكِ اللَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُ وَا مِن فَصْلَ بَلَ أَرَادُ لُنِنَا بَادِى ٱلرَّأَى وَمَا نَرَىكَ لَكُمْ عَلَيْنًا مِن فَصْلَ بَلَ أَرَادُ لُنِنَا بَادِى ٱلرَّأَى وَمَا نَرَىكَ لَكُمْ عَلَيْنًا مِن فَصْلَ بَلَ لَكُمْ عَلَيْنًا مِن فَصْلَ بَلَ لَكُمْ عَلَيْنًا مِن فَصْلَ بَلَ نَظُنّكُمْ كَلَدُينِ مَا لَكُمْ عَلَيْنًا مِن فَصْلَ بَلَ نَظُنّكُمْ كَلَدُينِ فَا لَكُ مُ عَلَيْنًا مِن فَصْلَ بَلَ نَظُنّكُمْ كَلَدُينِ مَا لَكُمْ وَلَا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا شَيْكُمْ وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا شَعْهُ فَ وَلَا يَعْوثَ وَيَا وَلا سُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا شَعْدَالُ وَلَا مُعَلِينًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا الْكُلُولُ فَقَالُ وَلا مُؤْونَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا فَقَالُ وَلا مُواعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا الْكُلُهُ وَلَا مَعْ وَلَا عَلَا مَا عَلَيْكُونَ وَيَعُوقَ وَيَعُونَ و وَيَعْمُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَا وَيَعُونَا وَيَعُونَا وَيَعُونَا وَيَعُونَا وَيَعُونَ وَيَعُونَا وَلَا مُعُونَ وَيَعُونَ وَيَعُونَا وَيَعُونَا وَيَ

وكانت زوجتهه \_ والغة \_ عينا عليه لقومها . . . !

ويبدو أنها كانت من فئة الأغنياء وشريحة أصحاب السلطان والنفوذ. ، وقد تزوجها قبل أن يختاره الله تعالى رسولاً ونبياً ولدت منه أولاده "ياما" و "حاماً " و "يافثاً " وابنة قيل اسمها : " عابر " (١) .

فلما حُمِّل عليه السلام - أمانة الرسالة جَنَحَتْ - والغة - إلى الفئة الضالة ، فكانت في بينه ترقب كل ما يجدّ، ثم تنقل ذلك إلى قومها، فيعرفون لها صنيعها! وتلكَ هي الخيانة وأى خيانة أعظم من إفشاء أسرار البيوت! ؟؟

بل أى خيانة أعظم وأكبر من الحيدة عن الحق والهدى إلى الباطل والضلال !!؟

واستمرت على ذلك فزادها الله تعالى ضلالاً وأغفل قلبها عن ذكره باتباع هواها.

<sup>(</sup>١) يقال إنها ماتت قبل الطوفان.

﴿ وَلَقَدْ نَادَلِنَا نُوحُ فَلَنعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿ الصافات: ٧٥) ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَا فَتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحُا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الشعراء: ٧٠ - ١١٨)

﴿ فَدَعَا رَبَّهُ وَ أَنِّى مَغْلُوبُ فَٱنتَصِرْ ﴾ (القمر: ١٠) ﴿ وَقَالَ نُوحُ رَّبَ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ إِنْ تَذَرَّهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكُ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ زُنوح: ٢٦-٢٧)

بعد أن قام "نوح" -عليه السلام - بأعباء الرسالة خير قيام ، ودعا قومه إلى الهدى والحق ، وصبر عليهم رحمة بهم ، وأوذى فتحمل . .! ولما لم يجد منهم قلوبا واعية وآذاناً صاغية ، وأنّه كلما دعاهم ازدادوا جموحاً ونفوراً ، وأنهم إنْ تركوا من غير عقاب ثم تناسلوا لم يلدوا إلا ذرية أسوأ منهم وأشد نكراناً وكفوراً!

عسندئذ دعا ربه ، أن يفتح بينه وبين القوم الظالمين، وأن يمحو أثرهم ويطهر (١) الأرض من جسهم ؛ فاستجاب له ربه ، وأوحى إليه بصنع سفينة تكون له ولمن أتبعَهُ وسيلة النجاة . . !

#### النجاة من طوفان يعمر الأرض كلها . . ١

السماء تمطر بغزارة . . ، والأنهار تتدفق . . ، والينابيع تتفجر . . ، والبحار تموج بموج كالجبال . . ! أما السفينة التي تحمله عليه السلام ـ

<sup>(</sup>١) لم يكن الطوفان إلا تطهيراً للأرض كلها من رجس الشرك ونجاسة الكفر ودرن الوثنية ؛ كما يتطهر الإنسان ـ المسلم ـ من خبث الحدثين .

ومن معه من المؤمنين وقد حشر فيها من الحيوانات والطيور من كل زوجين أثنين ، فإنها سيكون ﴿ بِسُمِ ٱللَّهِ مَجَّرٍ لِلهَا وَمُرُسَلَهَا ﴾ (هود: ٤١)

وبدأ "نوح " عليه السلام بصنع السفينة ، وقد أرشد إلى ذلك . . ! زرع الأشبجار . . ، وعندما نضجت وبسقت قطعها ثم جففها . . ، ونشرها ألواحا . . ثم بدأ بجمعها ، وكانت امرأته والغة ، تسخر من صنعه ، وتظنه قد تم جنوناً . . ،

وكذلك قدومه المعانديون المكابرون ﴿ وَكُلَّمَا مَكَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَدْمِهِ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَدْمِهِ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَدْمِهِ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن

فلما فار التنور بالماء من أسفله ، وانطفاءت ناره . . ، كانت علامة بدء الطوفان . . !

وكانت حبال المطر تهطل ولا تنقطع ، والأرض تتفجر عيوناً وينابيع ، والماء لا يتسرب إلى باطن الأرض بل يعلو ويعلو . . ويغطني ويطغى . . ! عندها دخل "نوح " عليه السلام \_ ومن معه من المؤمنين القلائل وبعض أهله ولديه "حام " و " يافث " وكنائنه السفينة ، ، وقد حشر فيها من

الحيوان والطير من كل زوجين اثنين . ﴿ فَأُوتَ عَيْنَنَا وَوَحْيِنَا فَاذَا جَآءَ ﴿ فَأُوتَ عَيْنَا وَوَحْيِنَا فَاذَا جَآءَ أُولَكُ وَفَا وَفَارَ أُلتَّنَّورٌ فَآسِلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْن ٱثَّنَيْن وَأَهْلُكَ اللَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ قَالًا تُخَلَطِبُنِي فِي وَأَهْلُكُ اللَّهُ مَنْ طَلَبُنِي فِي وَأَهْلُكُ اللَّهُ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْنَ ﴾ (المؤمنون: ٢٧)

وكانت "والغة " امرأته نمن سبق عليه القول . . !

أبت أن تدخل السفينة، وآثر ت البقاء مع قومها الذين أغرقوا فأدخلوا ناراً!! وكذلك ولده "يام" الذي ظن أنه ناج إذ اعتلى جبلاً..!

ولقد حن إليه "نوح" - عليه السلام - ودعاه إليه فقال: ﴿ يَابُنَى الْرَكِب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكُلُورِينَ ﴾ (هود: ٤٧) لكن الولد غسرته نفسه وأغواه شيطانه فقال ﴿قَالَ سِئَاوِيَ الْيُ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمُآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيُومَ مَنْ أَمْر اللّه الا يَعْصِمُنِي مِنَ الْمُقَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن اللّهُ عَلَى مَن رَجِم وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الله مَن رَجِم وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن اللّهُ عَلَى اللهُ وَد ٢٤٠).

وظلت السفينة ﴿وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالَّجِبَالَ ﴾ (هـود: ٤٢) أياماً وليالى . ودعا "نوح" ـ عليه السلام ـ ربه فقال : ﴿وَقَالَ رَبِّ أَنْزِلَنِي مُنزِلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ﴾ (المؤمنون: ٢٩) فاستجاب له . . ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَئْسَمَآءُ أَقَّلِعِي وَغِيضَ الْمَآءُ وَقُضِي الْأُمْرُ وَاستَوْتَ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بِعُدًا لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ (هود: ٤٤) على الجودي وقيل بعدًا للقوم الظَّلِمِينَ ﴾ (هود: ٤٤) واستقرت السفينة على قمة جبل الجودي (١) . . ، واستقرت السفينة على قمة جبل الجودي (١) . . ، ،

ثم هبط "نوح" عليه السلام ومن معه . . ، وأخذت الحياة دورة جديدة . ؛ وبدأت رحلة البشرية الثانية .

<sup>(</sup>١) أكثر الروايات وأشهرها أنها سلسلة جبال "أرارات" في آسيا الصغرى (تركيا). ٢٧

# "سارَّة" عليها السلام

خوجة النبى "إبراهيم - الخليل - عليه السلام -

💠 وأم الأنبياء . .

♦ أم "إسحاق" . . و"يعقوب " والأسباط!

جٰذر أصيل ، وفرعها ظليل . . . ، حتى "عيسى"
 عليه السلام ـ!

"سارة" بتشديد الراء (١)، تسر القلب لنقاء عقيدتها وصفاء إيمانها، وتسر العين لجمالها وحسنها وبهائها ؛ فقد كانت على غير دين قومها ، راغبة عن كواكبهم السبعة التى كانوا يعبدون ، ترنو ببصيرتها إلى الذى فطرهُن ، وتأتلق أنوثة وروعة فى وسط له مقاليد السلطان والحكم والنفوذ.

كانت إبنة عم لـ "إبراهيم" - عليه السلام - فأبوها "هاران" أخو "تارخ" (٢) والد "إبراهيم" . . ! ويقال بأن والدها "هاران" كان ملكا على "حران" من أرض "بابل" .

<sup>(</sup>١) هذه هو الأشهر في إسمها.

<sup>(</sup>٢) أكثر المُفسِريِّنَ والمُؤرِخِينَ عملى أن كملمة "آزر ' في قومله تعالى : ﴿ وَإِذَّ قَـالَ إِبْرَ الْمِعْمِ لِلْ بِيمِ عَازَرَ ﴾ (الأنعام: ٧٤) إنما هي لقب أو صفة وليست إسماً.

وقبل الخوض فى الحديث عن "سارة" لابد من الحديث عن " "إبراهيم" الخليل - عليه السلام - فهو الأصل وهى الفرع، وهو النبى وهي زوجته . . !

فمنذ نضوجه عليه السلام في صباه أدرك جنوح قومه عن الحق والحقيقة ، بتوفيق وتدبير وتقدير من الله تعالى، وآختياره له ﴿وَلَقَدْ عَالَى اللهُ يَعَالَى وَآختياره له ﴿وَلَقَدْ عَالَى إِبْرَاهِيمَ رُسُّدَهُ مِن قَبَّلُ وَكُنَّا بِهِ عَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء: ١٥) كان القوم قد مثلوا لما يعبدون من دون الله الكواكب: أصناماً وأوثاناً ، يعكفون عليها ويقدسونها ، ويقدمون لها القرابين والنذور.

وبدأت معركة "إبراهيم" -عليه السلام - مع الشرك والمشركين ، بالقول والفعل:

﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَادِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿ قَالَ لَقَدُ عَاكِفُونَ ﴿ قَالَ لَقَدُ عَاكِفُونَ ﴿ قَالَ لَقَدُ عَاكِفُونَ ﴿ قَالَ لَقَدُ

كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ قَالُوۤاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْرُ أَنتُمْ وَتَالَاً وَالْأَرْضِ الَّذِي أَنتُ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي أَنتُ مِنَ اللَّاعِبِينَ ﴿ قَالَ بَلَ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي أَنتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ فَطَرَهُنَ وَأَنا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ وأنا على ذالكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ (الأنبياء: ٢٥ـ٥٦).

ومن ثم تحرك من القول إلى الفعل: ﴿ وَتَاللُّهُ لِأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدَّبِرِينَ فَجَعَلُهُمْ ﴿ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ فَجَعَلُهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴾ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَلذا مَا إِنَّالِهَتِنَآ إِنَّاهُ لَمِنَ ٱلظَّلِّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لُّهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿ (الأنبياء: ٥٧ -٦٠). ودخيل "إبراهيم" \_عليه السلام \_ في جو المحنة والابتلاء . . ! إذ صمم القوم على محاكمته ثم الانتقام منه بحرقه في النار، وأجمعوا كيدهم . . ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ إِ قَالُوٓاْ مَأْنَتَ فَعَلَّتَ هَادًا بِعَالِهَتِنَا يَاإِبْرَاهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ كِبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنَطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَى ا أَنفُسُهِم أَفَقَالُوٓا إِنَّكُم أَنتُم الظَّلِمُونَ ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِم اللَّهِم المُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا مَتَوُلا ءِ يَنطِقُونَ ﴿ قَالَ أَفْتَعَبُدُونِ مِنَ دُونِ آللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أُقِ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُوبَ مِن دُون ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَٰ الِهَتَكُمْ إِن كُنتُمُ فَلَعِلِينَ ﴿ قَالْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينِ ﴾ ( الأنبياء ٦١ -٧٠).

إنتصرت إرادة الله تعمالى وخسر همنالك المبطلون . . ، وخرج " إبراهيم " عليه السلام من هذه المحنة سليماً معافى ، لم يضره مكرهم ولا كيدهم ﴿فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأُسْفَلِينَ ﴾

(الصافات: ٩٨).

وعملى السرغم مسن بلوج الحمق أمام أعين الضالين إلا أنهم ظلوا في عنادهم وعتوهم وغرورهم . . !

وابتُ لى إبراهيم - عليه السلام - بملك جبار متكبر تخطى ما عليه القوم من كفر وشرك إلى آدعاء الألوهية . . ! هو "النمرود" ملك " بابل "

فأتاه "إبراهيم" - عليه السلام - يدعوه إلى عبادة الله وحده ، الذى يحيى ويميت وبيده مقالميد كل شئ ، وإليه المصير . . ، فسخر منه "النمرود" وقال : أنا أحيى وأميت . . !

ثم أحضر من السجن رجلين قد حكم عليهما بالقتل ، فعفا عن أحدهما ، وقتل الآخر . . ، لكن هذه الحجة الواهية لم تعجز "إبراهيم" ، وإن جازت على من حضر هذه المناظرة . . ، إذ قال "إبراهيم" عليه السلام له ذا الجبار من غير تسرده ولا تلكُؤ : ﴿فَارِبُ اللّهُ يَأْتِي بِالشّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرَبِ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرُ وَٱللّهُ لا يَهَدِي ٱلْقَوْمُ ٱلظّلِمِينَ ﴿ (البقرة : ٨٥٢) عندئذ سقطت وَٱللّهُ لا يَهَدِي ٱلْقُومُ ٱلظّلِمِينَ ﴿ (البقرة : ٨٥٨) عندئذ سقطت الدعوى ، وألجم لسان "النمرود" ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرُ وَٱللّهُ لا يَهْدِي النمرود" ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرُ وَٱللّهُ لا يَهْدِي اللّه وَلَا للنمرود " ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرُ وَٱللّهُ لا يَهْدِي اللّه الله المنان "النمرود" ﴿ فَبُهِتَ ٱلّذِي كَفَرُ وَٱللّهُ لا يَهْدِي اللّه الله الله وظل النمرود " يعمه في طغيانه .

لا الملك - السلطان - (1)؟ . ، ولا الناس - الشعب - أصغوا بقلوبهم وعقولهم إلى الحق واتباع الهدى ! فآثر "إبراهيم" - عليه السلام - أن يهاجرهم ويهجرهم ﴿وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴾ ( العنكبوت : ٢٦) .

فخرج من تلك الديار ومعه زوجته "سارة" وابن أخيه "لوط" عليه السلام ومع "لوط" زوجته "، ؛ واتجهوا إلى الشام (فلسطين) ﴿ إِلَى السَّلَم وَمِع الرَّمُنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ (الأنبياء : ٧١) .

وكان مع "إبراهيم" أيضا أخوه "ناحور" وزوجته "ملكا" ؛ فكانوا طليعة الإيمان والتوحيد إلى بلاد "الشام".

وحطوا الرحال عند "بيت المقدس" . . ، وهناك أوحى الله تعالى إليه : إنسى جاعل هذه الأرض لك ولخلفك من بعدك ، فابتنى عليه السلام معبداً لله تعالى شكراً على هذه النعمة ، كما أقام قبة له ولأهله .

ومن "بيت المقدس" قصد إلى "التيمن"، وهي "حبرون "(٢)؟، وكانت قرية صغيرة جنوبي "بيت المقدس"، فأقام فيها. .! .

ومرت على البلاد و العباد أيام ضنك و شدة ؟ . . . ! قحط وجدب . . . ، فقصد "إبراهيم" عليه السلام ـ ومعه "سارة" إلى "مصر" يطلبان الميرة ؛ فلما أتياها مرا بأرض ملك من الجبابرة (٤) ، فأخبر هذا اللك بما عليه "سارة " من الجمال والبهاء ، فتاقت نفسه إلى اغتصابها

<sup>(</sup>١) هلك "النمرود" بعد ذلك شر هلكة .

<sup>(</sup>٢) سيأتي الحديث عنها في حينه.

<sup>(</sup>٣) المعروفة اليوم بمدينة "الخليل" ـ عليه السلام ـ

<sup>(</sup>٤) قيل إسمه " سنان بن علوان " وقيل " عمرو بن امرئ القيس "

. . ، فآستدعى إبراهيم وسأله عنها . . ، فقال : هى أختى . . ! ولما رجع السيها "إبراهيم" قال لها : إن هذا سألنى عنك فقلت إنك أختى ، وليس اليوم مسلم (١) غيرى وغيرك وأنك أختى فلا تكذبيني عنده .

و "حملت" سارة إلى الملك . . ، فلما دخلت عليه اشتد افتتانه بها ، وأقبل يريد أخذها ، فأقبلت تتوضأ وتصلى وتقول : اللهم إن كنت تعلم أنى قد آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجى إلا على زوجى ، فلا تسلط على الكافر . . ! .

فأخذ الملك ، وغط . . ، وسقط مغشياً عليه ، كأنه ميت . . ، فخافت "سارة " وقالت : إن يمت يقال هي قتلته . . ! فأرسل .

فقام إليها ثانية يريدها، ففعدلت كالمرة الأولى . . . ، وكذلك ثالثة (٢)؟ . فأقلع عنها وقد انتابه الخوف والذعر ، ثم دعا رجلاً من حاشيته وقال له: إنك لم تأتيني بإنسان ولكن أتيتني بشيطان أخرجها من بين يدى . . ! وأعطها "هاجر " . . !

فعادت "سارة " إلى "إبراهيم" عليه السلام وكان قائما يصلى ، فلما أحس بها انصرف وسألها: مهيم! ؟ (٣) فقالت : كفى الله كيد الظالم . . وأخدمنى "هاجر"!!

وأضحت "هاجر" \_ القبطية المصرية مولاة "لـ "سارة " . . ! وكانت من قبل "جارية " في قصر الملك الفرعوني . وكانت ذات حسب ونسب، إذ لم يكونوا \_ أى الفراعنة \_ ليؤوا في قصورهم من الجوارى إلا ذوات الأصول .

<sup>(</sup>١) وفي رواية : "مؤمن " بدلاً من "مسلم"

<sup>(</sup>٢) رواه "البخاري " و "أحمد " .

<sup>(</sup>٣) أي: ما وراؤك من الخبر؟

ثم إن "إبراهيم " \_ عليه السلام \_ ارتحل من "مصر " بأهله عائداً إلى أرض "التيمن " \_ حبرون \_ ومعه أنعام وعبيد ومال جزيل ، قد اكتسبه كل ذلك في رحلته إلى "مصر " . . .

فاستقبله أهل البلاد بالتكريم والتعظيم ، وإعلان الطاعة والولاء ، ثم إن ابن أخيه لوطاً عليه السلام \_ آستأذنه بالنزوح عنه إلى أرض "الغور "(١) \_ حيث مدينة "سدوم " . أمّ تلك البلاد حينئذ \_، فأذن له ، فخرج "لوط " \_ عليه السلام \_ بأهله وحاشيته وأمواله . . ، حتى إذا ما دنا مصن مقصد ده وهدف هاجم الجباب رة مدن أهلها وأسروه واستولوا على ماكان معه من أموال وأنعام . . !

وبلغ الخبر "إبراهيم" -عليه السلام - فسار إليهم في ثلاثمائة وثمانية عشر رجلاً من أصحابه وأتباعه، فأستنقذ "لوطا" -عليه السلام - واسترجع أمواله، وقتل من اعداء الله ورسوله خلقاً كثيراً، وتتبع فلولهم حتى بلغ شمالى "دمشق" وعسكر بظاهرها عند قرية "برزة".

ثم رجع إلى بلاده مؤيداً منصوراً ، فتلقاه أهلها وعظماؤها بالتكريم والتعظيم والخضوع لسلطانه ، كما رجع "لوط" \_عليه السلام \_ إلى "سدوم" حيث أقام واستوطن وكان قد أوحى إليه بالرسالة والنبوة .

وهنا ، عزيزى القارئ تتداخل حياة زوجات "إبراهيم" و "لوط" \_ عليهما السلام \_ ، "سارة و "هاجر" و "والهة" . . !

وهذا التداخل من حيث المعاصره الزمنية ، والتواصل الاجتماعي .

فبعد عودة "إبراهيم" و "سارة " من مصر . . ، واستقرار "لوط" في أرض "سدوم" . . ؛ وكان قد مر على "إبراهيم" ثمانية عقود من عمره

<sup>(</sup>١) المعروف : بـ " اغُوْرزغر "

ولم ينجب ولداً . . ، قالت له "سارة" : إن الله تعالى قد حرمنى الولد، فآدخل على أمتى هذه \_ " هاجر " \_ لعل الله يرزقنا منها ولداً . . !

رغبة منها في إرضائه واشباعاً لغريزة الأمومة عندها (١) ، وكان ذلك تنازلاً منها عن حق الولاء .

فلما دخل "إبراهيم" -عليه السلام -ب "هاجر " حملت ، ثم وضعت طفلاً أسماه والده "إسماعيل" ؛ وكان "إبراهيم" -عليه السلام -في السادسة والثمانين من عمره ؛

أحب الولد والأم ، ومال إليهما . . ، فتفاعلت غريزة الغيرة الأنثوية في نفس "سارة" ، ثم اشتدت فطلبت من "إبراهيم" أن يغيب "هاجر" وولدها عن ناظريها ، فحملهما إلى بريَّة "فاران" \_الحجاز \_، وأسكنهما وادى "بكة" \_ مكة \_ ؛ وكانت أرضاً قاحلة لا ماء فيها ولا ضرع ولا زرع . . !

أما "سارة" فإن عوامل الغيرة قد حركت في كيانها الأنثوى بواعث الحمل . . ، فبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على مولد "إسماعيل" - عليه السلام - جاءت البشرى من الله تعالى لـ "إبراهيم" بـ "إسحاق" - عليه السلام - ؛ وكان "إبراهيم" - عليه السلام - في العقد العاشر ، و "سارة" في العقد التاسع . . ! ولقد كانت البشرى من الله تعمل على لسان ملائكته : "جبريل " و "ميكائيل " و "واسرافيل " . . . !

<sup>(</sup>١) استناداً إلى قولها : ( يرزقنا) .

### "والهة"

- 💠 كما ولغت امرأة "نوح" في الكفر . . !
- ❖ ولهت امرأة لوط في الشرك وسوء الخلق وفساد السريرة
- خانت امرأة "نوح " \_ والغة \_ نبى الله ورسوله إذ ضلعت مع قومها فى وثنيتهم ، وأفشت سره .
- خ كذلك خانت "والهة" نبى الله "لوطاً " عليه السلام ـ بالتواطؤ مع أسفل الخلق خلقاً ، ورضيت معهم بالدون ، وحنت إليهم حين أخذتهم الصيحة ، فكانت من الهالكين ومثلاً للكافرين .

عاد "لوط" عليه السلام - بعد خلاصه من أسره إلى أرض "سدوم" التى اختارها وطناً له ، لكن بقية أهلها كانوا في ضلال مبين ، كانوا أسوأ الناس خلقاً ، يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين ، إذ كانوا يأتون الذكران ويندرون الإناث . . . علانية جهاراً . . في ناديهم . . ، ويتحللون من لباسهم . . ، ويبدون عوراتهم وسوآتهم . . ، ويتفاخرون بذلك ، دونما رادع ولا وازع ؛ فكانوا أول نادى عراة في تاريخ الإنسانية والبشرية !!

وحاول "لوط" عليه السلام - هدايتهم وردعهم عما يفعلون وينذرهم بأس الله الذي لا يردعن القوم المجرمين .

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِنَ آلَعُلَمِينَ ﴿ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ فِهَا مِنْ أَحَدِ مِن آلَعُلَمِينَ ﴾ أَيْنَكُمْ اَلْمُنكَرَ فَمَا كَانَ وَتَقَطّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَ أَن قَالُواْ آشِتِنَا بِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُنتَ مِن جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا أَن قَالُواْ آشِتِنَا بِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُنتَ مِن الصَّلدِقِينَ ﴾

(العنكبوت: ٢٨ ـ٢٩).

﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَمِينُ فَآتَقُونِ ﴿ كَذَاتُ وَأَطِيعُونِ اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَىٰ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ وَمَآ أَسْفَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلّا عَلَىٰ رَبّ ٱلْعَلَمِينَ وَمَآ أَسُونَ النَّعْرَانَ مِنَ ٱلْعَلّمِينَ وَتَذَرّونَ ﴿ مَا خَلْقَ لَكُمْ رَبّ كُمْ مِنْ أَزُواجِكُم بَلُ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴾ (الشعراء: ١٦٠ رَبّ كُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلُ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴾ (الشعراء: ١٦٠ - ٢٥ فَبِكَاذَا أَجَابُو دعوته . . ؟

و ﴿ فَمَا كُانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلا ۖ أَن قَالُواْ آثَـٰتِنَا يِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتِ مِنَ ٱلصَّلَدِقِينَ ﴾ (العنكبوت : ٢٩)

﴿قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ﴾ (الشعراء:١٦٧).

إزاء تعنتهم وتنكرهم واستغراقهم في ضلالتهم كان لا بدَّ من عقابهم والاقتصاص منهم . . ! وأي عقاب !!!

فقد أرسل الله تعالى ملائكته: "جبريل" و "ميكائيل" و "إسرافيل "(١)؟ - عليهم السلام - ليوقعوا بقوم "لوط" - أهل "سدوم "العذاب المهين، ويجعلوهم عبرة للذاكرين .

فى نفس الوقت حملوا البشرى إلى إبراهيم ـ عليه السلام ـ و "سارة " بـ " "إسحاق " ؛ إذ جاؤوا " إبراهيم " على هيئة الضيفان . . !

﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعَجْلَ جَنِيدِ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا اللّهُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعَجْلَ جَنِيدِ ﴿ وَ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ جَنِيدِ ﴿ وَ وَامْرَأَتُهُ قَالِمُ اللّهُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلَ جَنِيدِ ﴿ وَ وَامْرَأَتُهُ قَآمِهُ فَالِمَا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ وَمُن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ﴿ وَ وَالْمَا لَهُ فَا لَمْ اللّهِ وَرَاءً إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ﴿ وَ وَالْمَا لَكُن اللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قال "السدى":

(وخرجت الملائكة من عند "إبراهيم" نحوقوم "لوط"، فأتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر "سدوم" لقوا ابنة "لوط" تستقى منه الماء لأهلها ؛ وكانت له ابنتان، إسم الكبرى "ريثا" والصغرى "ذغرتا"، فقالوا لها: يا جارية هل من منزل ؟ فقالت لهم: نعم . .!، مكانكم . لا تدخلوا حتى آتيكم ، خوفا عليهم من قومها ، فأتت أباها فقالت: أبناه . . أرادك فتيان على باب المدينة ، ما رأيت وجوه قوم قط هى أحسن

<sup>(</sup>١) كان يكفى ملك واحد ولكن الله تعالى أراد من العدد مبلغ ما كان عليه القوم من السوء والفساد!!

منهم ، لايأخذهم قومك فيفضحوهم . . ! وقد كان قومه نهوه أن يضيف رجلاً فقالوا : خل عنا فلنضيف الرجال .

فجاء بهم ، فلم يعلم أحد إلا أهل البيت ، فخرجت أمراته فأخبرت قومها فقالت : إن في بيت "لوط" رجالاً ما رأيت مثل وجوههم قط ، فجاءه قومه يهرعون إليه)

﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَادَا يَوْمٌ عَصِيبُ ﴿ وَمِن قَبْلُ هَادَا يَوْمٌ مُورَعُهُ مَا يَوْمُهُ مَا يَوْمُ وَمَا يَالَمُ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَلقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَلقَوْمِ هَلَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَليْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴾ لكُمْ فَاتَقُواْ ٱللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَليْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴾ لكُمْ فَاتَقُواْ ٱللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَليْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَشِيدٌ ﴾ (هود: ٧٧ ـ ٧٧).

جاء قومه إلى بيته يريدون آقتحام الدار ، وهو عليه السلام من وراء الباب يدافعهم وينصحهم ويذكرهم بزوجاتهم ونسائهم ويعرض عليهم بناته فالنبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ا!

حتى حينه . لم يكن "لوط" عليه السلام - يعرف حقيقة ذوات ضيفاته ، وأنهم من الملائكة . . ، فاستغاث ربه سبحانه وتعالى فقال : ﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُحِن شَديد ﴾ (هود: ٨٠) عندئذ أفصح الملائكة عن أمرهم فقالوا : ﴿قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رُبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ ثم قالوا : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ ثم قالوا : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ ثم قالوا : ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتُونُ مِنْكُم أَلَيْلُ الْمَرَأَتِكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ وَلَا يَلْتُونَ مُنكُم أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَريبٍ ﴾ (هود: ٨١).

أُعلنوه بالعذاب الذي سيقع بالقوم، وأمروه أن يخرج بأهله وبناته من المدار . . ومن المدينة بالكليَّة . . ، وأخبروه أن عذاب الله تعالى سيكون في عماية الصبح . . ! فلا يلتفت أحد منكم إلى الوراء . . ! ﴿ إِلَّا آمَرَأَ تَكُ ﴾ .

إلا "والهمة " التبى كانت من الضالين الفاسدين، والتى خانت أمانة النبوة . . ، والتبى سبق عليها القول ، فإنه واقع بها عذاب الهون فى الدنيا، ولعذاب الآخرة أشد!!!

وخرج "لوط " عليه السلام من باب خلفى فى الدار ، ومعه بناته . . كذلك أمراته "والهة " . . ، حتى إذا ما آبتعدوا ا وقعت الواقعة بالديار وأهلها . . !

إقتلعها "جبريل" \_عليه السلام \_ بطرف جناحه وكانت سبع مدن \_ على فيهن من الأمم والحيوانات ، فرفعها حتى بلغ بها عنان السماء (١٠)؟ ، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها .

﴿ وَلَكِمَّا جُآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ مَّنضُودٍ (١) ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِيَ مِنَ الطَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ﴾ (هود: ٨٢-٨٣).

وآنصياعاً لأمر الله تعالى لم يتلفت "لوط" وبناته إلى الوراء . . ، إلا آمر أته "والهة" . . !

فإنها لما سمعت صوت الزلزلة والرجفة ـ وكانت غير مصدقة ـ لامن قـبل ولا من بعد ـ التفتت وصرخت : واقوماه . . ! فسقط عليها حجر فَدَمغها . . وألحقها بقومها . . ! فكانت من الهالكين

﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ (الذاريات: ٣٧).

<sup>(</sup>١) يقال إن الملائكة في السماء سمعت أصوات الديكة ونباح الكلاب.

<sup>(</sup>٢) السبجيل : فارستى مُعَرَّب ، وهو : الشديد الصلب القوى ، ومنضود : يتبع بعضه بعضا في نزوله .

إذ جعل الله تعالى مكان تلك البلاد بحيرة منتنة (١) ، لا ينتفع بمائها ، ولا بما حولها من الأراضى المتاخمة لها ، لرداءتها ، ودناءتها ، فصارت عبرة وعظة ومثلة ، وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه بمن خالف أمره ، وكذّب رسله ، واتبع هواه ـ وعصى مولاه . . ، ودليلاً على رحمته بعباده المؤمنين في إنجائهم المهلكات ، وإخراجه إياهم من الظلمات إلى النور ﴿إنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَصَّتَرُهُم مُوَّمِنِينَ فِي وَإِلَّ رَبَّكَ لَهُوَ أَلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (الشعراء ١٧٤ ـ ١٧٥) .

<sup>(</sup>١) تعرف اليوم بــ "البحر الميت "بين الأردن وفلسطين.

#### "هاجر" = عليها السلام =

- الما من اسمها نصيب . . ، وأى نصيب !!
- ❖ هاجرت من "مصر" إلى " فلسطين " جارية " . . !
  - ثم هاجرت البكورية والعذرية للتسرى!
- ❖ فكانت سرّية لأبى الأنبياء "إبراهيم الخليل" عليه السلام -
- ثم هاجرت من فلسطين " إلى برية "فاران " . . ومعها
   ولدها الرضيع "إسماعيل " \_ عليه السلام \_
- هجرت دنيا الناس والبشر. . فاحتضنتها يد العناية الربانية . . !

ونعود إلى "هاجر" \_عليها السلام \_ . . . !

لقد ذهب بها وبولدها زوجها "إبراهيم" -عليه السلام - بعيداً عن عيني "سارة" . . ، إنطلق بهما إلى برية "فاران" - الحجاز- ،

ويروى لنا الإمام "البخارى" والإمام "أحمد" عن " ابن عباس " - رضى الله عنهما \_قصة ذلك \_ عن رسول الله الله الله الله الله عنهما عند البيت ، "إبراهيم " وبابنها "إسماعيل " \_ وهى ترضعه حتى وضعهما عند البيت ، عند دوحة فوق "زمزم" في أعلى المسجد وليس بـ "مكة " يومئذ أحد ،

وليس بها ماء فوضعهما هناك ، ووضع عندهما جراباً فيه تمر ، وسقاء فيه ماء ؛ شم قفى "إبراهيم" منطلقاً ، فتبعته "أم إسماعيل" فقالت : يا "إبراهيم" أين تنذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس به أنيس ولاشئ ؟ فقالت له ذالك مراراً ، وجعل لا يلتفت إليها ، فقالت : آلله - تعالى - أمرك بهذا ؟ قال: نعم . . ، قالت : إذاً لا يضيعنا ، ثم رجعت .

فَانَطُلَقَ "إِسراهِيمَ" حتى إذا كان عند الثنيَّة حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ، ورفع يديه فقال: ﴿رَّبَّنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادِ غَيْرِ ذِي زَرَّعِ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلَ أَفْتُدَةً مِن أَلنَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِن النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِن النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَآرْزُقُهُم مِن النَّاسِ تَهُوي إِلَيْهِمْ وَآرْزُقُهُم مِن النَّاسِ مَا اللَّهُ مَرَاتِ لَعَلَيْهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ (إبراهيم: ٣٧) .

وجعلت "أم إسماعيل": ترضع "إسماعيل" وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى (١)؟، فآنطقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت "الصفا" أقرب جبل فى الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداً. فلم تر أحداً، فهبطت من "الصفا" حتى إذا بلغت بطن الوادى رفعت طرف ذراعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت اللوادى، ثم أتت "المروة" فقامت عليها ونظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً.، ففعلت ذلك سبع مرات).

قال "ابن عباس" \_ رضى الله عنهما \_ قال: النبى ﷺ: ( فذالك سعى المناس بينهما) (فلما أشرفت على "المروة" (٢) . سمعت صوتًا فقالت:

<sup>(</sup>١) وفي رواية : يتلبط.

<sup>(</sup>٢) أي في الشوط السابع .

صَهُ \_ تريد نفسها \_ ثم تسمّعت فسمعت أيضاً ، فقالت : قد أسمعت إن كان عندك غواث ، فإذا هى بالملك عند موضع "زمزم" ، فبحث بعقبيه حتى ظهر الماء . . ، فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذا . . ، وجعلت تغرف الماء في سقائها ، وهو يفور بعدما تغرف ) .

قال "ابن عباس " \_ رضى الله عنها \_ قال: النبى ﷺ: (يرحم الله "أم إسماعيل " لو تركت "زمزم " . . لكانت "زمزم " عيناً معيناً ) (١٠ ؟ .

(فشربت وأرضعت ولدها ، فقال لها الملك : لا تخافى الضيعة ، فإن ها هنا بيتا لله ، يبنيه هذا الغلام وأبوه ، وأن الله تعالى لا يضيع أهله.

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية ، تأتيه السيول فتآخذ عن يمينه وعن شماله ؛ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من "جرهم" \_ أو أهل بيت من "جرهم"، مقبلين من طريق "كداء"، فنزلوا في أسفل "مكة" فرأوا طائراً عائفاً ، فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء ، لعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء . . ، فأرسلوا جريا(٢) \_ أو جريين فإذا هم بالماء ، فقالوا فرجعوا وأخبروهم بالماء فأقبلوا . .! و "أم إسماعيل " عند الماء ، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم . . ولكن لا حق لكم في الماء عندنا ، قالوا: نعم )

قال: "ابن عباس" \_ رضى الله عنهما \_ : قال النبى الله (فألفى ذلك " أم إسماعيل " وهي تحب الأنس ، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم) . وشب الغلام " إسماعيل " \_ عليه السلام \_ وتعلم اللغة العربية من "جرهم " ، كما أتقن ركوب الخيل وبرز ، ثم تعلم بَرْيَ السهام ومهر فى ذلك مهارة فائقة .

<sup>(</sup>١) أي : عيناً ظاهرة للعيان على وجه الأرض . .

<sup>(</sup>٢) الجرى : الوكيل : والمقصود هنا مندوباً عنهم ليستطلع لهم الأمر .

وكان "إبراهيم " - عليه السلام - يأتي إليهم بين الحين والحين زائراً مطمئناً لأحوالهم . . ، ثم ينصرف عائداً إلى "حبرون " .

وقبل أن تأتيه البشرى بـ "إسحاق " عليه السلام ـ رأى "إبراهيم " - عليه السلام ـ رؤيا . . أنه يذبح ولده . . وحيده . . بكره . . ! (١)؟ .

ورؤيا الأنبياء عليهم السلام حق ووحى..، فلا بد من التنفيذ..، فأتى "إبراهيم" عليه السلام، وادى مكة زائراً كما كان يفعل من قبل ؛ شم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسراً ويذبحه قهراً ﴿قَالِ يَلْبُنَى إِنِي أَرَعَكَ فِي ٱلْمَنَامِ أُنِي أَذَبَحُكَ فَانظُر مَاذًا تَرَعَك ﴿ (الصافات: ١٠٢).

#### خَيَّرَةُ في الطاعة والآستجابة . . ١

ولم يكن الولد المهيأ للنبوة والرسالة في علم الله تعالى وتقديره ليرفض أو يعترض . . ، فقال : ﴿ يَا آبُتُ اللهُ مَا تُؤْمَرُ السَّجِدُنِيَ إِن شَآءَ اللهُ مَن الصَّلِينَ ﴿ (الصافات : ٢٠٢) وهذا الجواب في غايبة السداد والطاعة للوالد ولرب العباد .

وخرج "إبراهيم" بـ "إسماعيل " بعيداً عن أعين "هاجر " ، فلما كان بـ "مني" ، أضجعه والله إلى الأرض ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ . . . . ﴾ وقد ﴿أَسَّلُمَا . . . . . ﴾ استسلما لأمر الله . . ، كبر "إبراهيم" وتشهد "إسماعيل" . . ، وتناول "إبراهيم" الشفرة ليمرها على رقبة "إسماعيل " نودي من قبل الله تعالى : ﴿وَنَلَدَيْنَكُهُ أَن يَتَابِّرَ هِيمُ فَلَا قَدْ صَدَّقَتَ ٱلرُّءَيَا انَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا لَهُ وَلَكَ لَكُ لَكُ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَلَا لَهُ وَ ٱلْمُلِينَ ﴾ (الصافات : ١٠٤ ـ ١٠١) .

<sup>(</sup>١) نصت "التوراة " على ذلك فلا خلاف.

كُفَّ عن هذا وتوقف ، فقد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ، ومبادرتك إلى أمر ربك . . ، لقد بذلت ولدك للقربان ، كما سمحت من قبل ببدنك للنيران ، وكنت أباً للضيفان ، فهذا هو البلاء المبين والاختبار العظيم .

وليس "إسماعيل" (١) أقل طاعة منك ، حين قبل التضحية امتثالاً لأمر الله تعالى . .!

فكلاكما آستحق الفداء ﴿ وَفَكَ يَنَاهُ بِذِبْتِ عَظِيمِ ﴾ (الصافات: ١٠٧) ، فإذا بكبش أعين أقرن قد سبق إليهما ، فذبحه "إبراهيم" ﴿ وَتَرَكَ نَا عَلَيْهِ فِي هِ الْآخِرِينَ سَلَّمُ عَلَى إِبْرَاهِيم هَ وَتَرَكَ نَا عَلَيْهِ فِي هِ الْآخِرِينَ سَلَّمُ عَلَى إِبْرَاهِيم هِ وَتَرَكَ نَا عَلَيْهِ فِي هَ الْآخِرِينَ سَلَّمُ عَلَى إِبْرَاهِيم هَ كَذَا لَكَ نَجْزَى ٱلمُحسنِينَ فَي النَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللهُ عَنْ عَبَادِنَا اللهُ عَنْ عَبَادِنَا اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ عَنْ عَبَادِنَا اللهُ وَمَنْ عَبَادِنَا اللهُ عَنْ عَبَادِنَا اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ وَمَنْ عَبَادِنَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ اللهُ وَمِنْ عَبَادِنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

وعَاد إبراهيم إلى : حبرون " في " فلسطين " . . ، وتلقى البشرى بد" إسحاق " \_ عليه السلام \_ فخر ساجداً لله تعالى شاكراً حامداً ﴿ وَبَشَرَ نَكُهُ بِالسَّحَلِقَ نَبِياً (٢) مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَبَلْرَكَنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهُ بِالسَّحَلِقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنَ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهُ وَمَن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنُ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ عَمْسِنَ وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى إِلَّهُ وَعَلَى المَّالِمَ اللهُ اللهُ لِنَفْسِهِ عَلَيْهِ وَعَلَى السَّافات : ١١٢ - ١١٣).

وبعد أن تم الحمل ل "سارة" ب "إسحاق" عليه السلام ووضعته . . وشب غلاماً . . ، اختارها الله تعالى إلى جواره ، فحزن

<sup>(</sup>۱) إسماعيل: إسم مركب يعنى: سمع الله دعائى وكذلك "إسرائيل"، الذى يعنى: عبدالله .

<sup>&</sup>quot; كا الملاحظ في البشرى بإسحاق أنه مولود ذكر من "سارة" ونبى أيضاً . . ! ومن وراء إسحاق " يعقوب " كذلك ـ عليهما السلام ـ .

"إبراهيم" لفراقها حزناً شديداً ، ورثاها ، واشترى من رجل من بنى:
حيث " إسمه "عفرون بن صخر " مغارة بأربع مائة مثقال ، ودفنها فيها .
أما "هاجر " فقد ماتت فى "مكة" ، ولم يحضر "إبراهيم" وفاتها ،
وقام ولدها "إسماعيل" بدفنها (١)، وحزن عليها أشد الحزن ، إذ كانت
سلواه وأنيسته .

<sup>(</sup>٢) قيل عند "الحِجْر"

# 

- ❖ إسمان لزوجتين بنى بهما "إبراهيم" الخليل" ؛ عليه السلام . بعد
   "سارة" و "هاجر "
  - 💝 تزوجهما وقد تجاوز العقد الثاني عشر من عمره .
    - ❖ وقد أنجبتا كثيراً من الذرية . . !
    - 💠 ومن نسل الأولى "قنطورا" كان بنو "مدين "

قوم نبى الله شعيب " \_ عليه السلام \_

" قنطورا " ابنة " يقطن " \_ الكنعانية . . !

تزوّجها "الخليل عليه السلام بعد وفاة "سارة" و "هاجر" . . ! فأنجبت منه سنة من البنين هم : "منديان" و "زمران" و "سرج "و "يقشان" و "نشق " ذكر ذلك "أبو القاسم السهيلي " في كتابه : "التعريف والإعلام " ولم يسم السادس من الأبناء .

<sup>(</sup>١) أما "الحَجون " بفتح الحاء فهي مقبرة أهل مكة " .

ومن الأول "مديان ": ولد "مدين "الذي هو رأس القوم الذين أخاهُمُ السل إليهم "شعيب "عليه السلام - ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَرَ الْحَاهُمُ الْخُاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ (الأعراف: ٨٥).

فهل كان "شعيب" منهم ، ومن صلبهم ؟ أم لهُ نسب يتصل بهم ؟ اختلف في ذلك كثيراً

قال "ابن كثير " \_رحمه الله \_ (١) : (كان أهل مدين "قوما عرباً يسكنون مدينتهم "مدين " التي هي قريبة من أرض "معان " من أطراف الشام ، مما يلى ناحية الحجاز ، قريبا من بحيرة " لوط " ، وكانوا بعدهم بمدة قريبة .

و "مدين " قبيلة عرفت بهم ، وهم من بنى "مديان " ابن " إبراهيم الخليل " و "شعيب " نبيهم هو ابن " ميكيل بن يشجن " ـ ذكره " ابن إسحاق " ، قال : ويقال له بالسريانية : "يثرون " ، ـ وفي هذا نظر .

ويقال: " شعيب بن يشخر بن لا وي بن يعقوب " .

ويقال: " شعيب بن عيفا بن مدين (مديان) بن إبراهيم -

ويقال: "شعيب بن ضيفور بن عيفا بن ثابت بن مدين (مديان) بن إبراهيم ".

وقيل غير ذلك في نسبه .

وقال "ابن عساكر": ويقال جدته \_ ويقال أمه \_ بنت "لوط" \_ عليه السلام \_ .

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء لـ "ابن كثير " - في البداية والنهاية .

إلى الشام ، فزوجهما ابنتى "لوط" (١) عليه السلام ـ ذكره " ابن قُتيْبة " وفي هذا كله نظر أيضا ـ والله أعلم ـ ) أ. هـ .

وذكر أبو القاسم السهيلى " في كتابه \_ أيضا \_ أن إبراهيم \_ عليه السلام \_ تنزوج بعد " قنطورا " بـ " حجون بنت أمين " فولدت له : "كيسان " و " سورج " و " أميم " و " لوطان " و " نافس " .

فهل تروج من "حجون" بعد صوت "قنطورا" أم أنه تزوجها في حياتها ؟

ويظل السؤال معلقا.

وليس أحد من أولاد "إبراهيم" من "حجون بنت أمين " من لَهُ ذرية أو سلالة ؛ أو ذكر سوى هذه الأسماء . . ، وكلها مرويات إسرائيلية عن "كعب الأحبار " أو "وهب بن منبه " أو غيرهما ، ممن دسوا هذه الأخبار على الناس ، فذهب بعض العلماء والمؤرخين إلى الأخذ بها والتسليم ، وذهب الأكثرون إلى ردها .

<sup>(</sup>١) ريتا " و "زهزنا " .

#### "عمارة بنت سعد" ابن أمامة بن أكيل العماليقى -و"السيدة بنت مضاض" بنت عمرو الجرهمي - ،

إسماعيل " \_ عليه السلام \_

أما الأولى ففارقها بأمر أبيه "إبراهيم"

❖ وأما الثانية فكان له معها الدوام والود والسكن ؟ . . والذرية . . !

بعد وفاة "هاجر" تزوج "إسماعيل " عليه السلام - بفتاة من "العماليق"، وهم عرب قدموا إلى "مكة" وقد عمرت فأقاموا فيها مع قبيلة "جرهم" الذين كانوا أوّل من نزل مع "هاجر"، وقد استأذنوها

<sup>(</sup>١) رواه " محمد الباقر " عن على زين العابدين " \_ رضى الله عنهما .. .

بماء " زمرم" فأذنت لهم - كان إسم الفتاة من العماليق "عمارة بنت سعد".

وكان من عادة سيدنا "إبراهيم" الخليل ـ عليه السلام ـ أن يأتى "مكة" زائراً لـ "هاجر" وولده "إسماعيل يتفقد حالهم ويطمئن إليهم ، بين الحين والحين .

فأتى "مكة " وقد ماتت "هاجر " وتزوج "إسماعيل " . . ، فلم يجد ولده في البيت ، فسأل زوجته "عمارة " عنه ، فقالت : خرج يبتغى لنا . . ، يسعى علينا في طعامنا وشرابنا . . ، فسألها "إبراهيم " : كيف عيشكم وحالكم؟ فقالت "عمارة " : نحن بشر " . . ! نحن في ضيق وشدة . . ، واشتكت له من سوء الحال . . ، فأدرك عليه السلام أنها ليست في قناعة ورضى . ، وأنها ليست بالزوجة الصالحة الجديرة بنبي " . . ، فآثر البرحيل ، وقال لها : إذا جاء زوجك فآقرئي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه !! ولم يخبرها عن نفسه بشئ.

فلما رجع "إسماعيل " من سعيه وكان آنس شيئا (١) ؟ . - قال الزوجته : هل جاءكم من أحد ؟ فقالت : نعم جاءنا شيخ من صفته كذا وكذا . . ، فسألنا عنك فأخبرته وسألنا كيف عيشنا؟ فأخبرته أننا في جهد وشدة . . ، فقال "إسماعيل" : هل أوصاك بشئ ؟ قالت : نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ، ويقول لك : غير عتبة بابك . .! فقال "إسماعيل" فقال "إسماعيل " فالحقى فقال "إسماعيل " فاك أبيى . .! ، وقد أمرني أن أفارك ، فالحقى بأهلك ؛ وطلقها .

ثم تزوج \_ عليه السلام \_ من " السيدة بنت مضاض " \_ الجرهمية . . !

<sup>(</sup>١) لعله عليه السلام رأى شيئاً جذب آهتمامه .

وجاء هم "إبراهيم " الخليل عليه السلام \_ زائراً أيضاً . . بعد فترة ، فلم يجد "إسماعيل" . . ، ووجد "السيدة" زوجته ، فسألها عنه ، فقالت : خرج يبتغى لنا . . ، فقال "كيف أنتم ؟ وكيف عيشكم وحالكم ؟ فقالت " : نحن بخير وسعة ، وحمدت الله تعالى ، فسألها : ما طعامكم ؟ قالت اللحم . ثم سألها : وما شرابكم ؟ فقالت : الماء . . ، فدعا "إبراهيم" \_ عليه السلام \_ ربه قائلاً : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . . !

وقال " إبراهيم " لـ "السيدة": إذا جاء زوجك فآقرئى عليه السلام .. ومريه ـ يثبت عتبة بابه . فلما رجع "إسماعيل " سألها : هل أتاكم من أحد؟ قالت : نعم أتانا شيخ حسن الهيئة ـ وأثنت عليه ، فسألنى عنك فأخبرته أننا بخير ، قال : فهل أوصاك بشئ؟ قالت نعم . . هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك . .!

قال: "إسماعيل" - عليه السلام - " ذاك أبى . . ، وأنت العتبة ، وأمرنى أن أمسكك .

وأنجب "إسماعيل ـ عليه السلام ـ منها اثنى عشر ولداً ذكراً هم : "نابت" و "قيدار " و "أزبل " و "ميشى " و " مسمع " و "ماش " و " دوصا " و "آزر " و "يطور " و "نبش " و "طيما " و "قَيَذْما " .

ذكرهم بأسماهم "محمد بن إسحاق" ؛ وهي نفس الأسماء عند أهل الكتاب . وكان له ابنة إسمها "قسمة" ، أوصى أخاه "إسحاق" عند وفاته أن يزوجها من ابنه "العيص" أخى "يعقوب" عليه السلام ـ

وعرب الحجاز - كما يقول المؤرخون وعلماء النسب - هم من ذرية ولديه " نابت " و "قيدار " ؛ وأمهم هي "السيدة بنت مضاض الجرهمية " .

وهنا تنقطع أخبارها فلا ندرى هل ماتت في حياة "إسماعيل" - عليه السلام - أم بعده ؟ الله أعلم .

### "رفقا بنت بتوئيل"

- و"قيل: "رفقة"..، كلاهما من جذر لغوي واحد، وهو الرفق!
  - ↔ تزوجها "إسحاق " \_عليه السلام \_بعد وفاة أبيه بوصية منه
    - 💝 كانت زوجة لنبي وأما لنبي .!
    - 💠 زوجة لإسحاق وأما ليعقوب . . !
- أما إسم إسحاق فكان تسمية من أمه "سارة" ولفظة بالعبرية: يَتصَحَى؛ ومعناه: يَضْحك؛ وقد أرادت سارة: بذلك أن من يسمع بحملها له وهي عاقر.. وزوجها " إبراهيم " عليه السلام \_ قد شاخ وهرم..، لابد أن يضحك!! ليس سخرية ولكن إعجاباً بقدرة الله تعالى.

لم يذكر القرآن الكريم شيئاً عن قصة زواج "إسحاق " من "رفقة " ولا ورد في السنة المطهرة ما يشير إلى ذلك؛ لكن المؤرخين وكتاب السير

اعتمدوا رواية "التوراة" (١) التي بأيدي أهل الكتاب ، وقد بينوا ذلك ونوردها لك عزيزي القارئ ـ كما أوردوها ؛ (٢) .

وملخصها أن "إبراهيم" لما شاخ أتى بعبده المستولى على بيته (لعازر) (٣).

وأحلف على أنه لا يأخذ لابنه "إسحاق" زوجة من بنات الكنعانيين الموجودين في فلسطين !!! ويأخذ له زوجة من عشيرته وبني أبيه ، وأنه لا يسرد ابنه إلى الأرض التمي خرج هو منها . . ، إذا تأبَّت عليه الزوجة ، وامتنعت من الانتقال .

فذهب ذلك العبد وهيأ ما يصلح أن يكون هدية للزوجة ، وأخذ من الجمال والأموال ما أحب ، وذهب إلى "آرام" (ئ). ، وأناخ جماله خارج المدينة التي بها أسرة "ناحور" أخي "براهيم" ، وإذا بفتاة حسنة المظهر . . . خرجت من المدينة وجرتها على كتفها ، فملأت الجرة . . . ، فقال لها العبد: أسقيني . . . ، فأنزلت الجرة وأعطته إياها ليشرب ، وقالت: إستقى لجمالك أيضا . . ، فتفرس فيها إلى أن فرغ من سقي الجمال ، وحلى أنفها بخزامة (م) من ذهب ، ويديها بسوارين من الذهب ، وسألها بنت من هي ؟ وهل عند أبيها مكان لمبيته وجماله ؟

فأخبرته بأنها بنت "بتوئيل من ناحور " ( و أن عندهم مبيتا وعلفا للشيته ، وأسرعت إلى البيت وأخبرت بما رأت ، وكان إسم الفتاة :

<sup>(</sup>١) في الاصمحاح الرابع والعشرين من سفر التكوين .

<sup>(</sup>٢)قصص الأنبياء له " عبدالوهاب النجار " " (ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٣)أي المتولى على المعبد.

<sup>(</sup>٤) آرام: بابل .

<sup>(</sup>٥) الخزامة : حلقة من شعر تجعل في وترة أنف البعير يشد فيها الزمام .

<sup>(</sup>٦) على هذا تكون ابنة ابن أخى " إبراهيم" .

"رفقة " ؛ وقام " لابان بن بتوئيل " (١) . في الحال إلى حيث عبد " إبراهيم " وأضافه وأكرم مثواه .

وفى الحالُ أخبرهم عبد "إبراهيم" ، بما جاء لأجله وأنه يريد "رفقة " لابن سيده ، فأجابوه إلى ما طلب.

وأعطاها آنية من ذهب وفضة وثياباً وتحفا لأخيها وأمها ؟ ثم طلب إليهم أن ينصرفوا سريعاً ، ووافقته "رفقة " على التعجيل بالمسير ، فذهب بها إلى ديار سيده .

وكانت عزاء لـ "إسحاق" بعد موت أمه ـ "سارة" ـ . ! ) (إ. هـ).

ومن خلال استقراء حياة "إسحاق" عليه السلام \_ فإنا نجد أنه لم يكن له دور ملحوظ سوى إرث النبوة بعد أبيه "إبراهيم" ثم قيامه على هذا الإرث خير قيام ؟ ثم إنجابه لـ "يعقوب" \_ عليهم السلام \_.

حملت رفقة من "إسحاق" - عليه السلام - ثم ولدت توأمين ذكرين تقول رواية "التوراة" عن ذلك (٢): (إن "إسحاق" لما تزوج "رفقا (٣) بنت بتوئيل " في حياة أبيه ، كان عمره أربعين سنة ، وأنها كانت عاقراً ، فدعا الله لها فحملت ، فولدت غلامين توأمين: أولهما "عيصو" - وهو الذي تسميه العرب "العيص" ، وهو والد الروم ، والثاني : خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه "يعقوب" ، وهو "إسرائيل" والذي ينسب إليه "بنو إسرائيل" .

وكان "إسحاق " يحب "العيصو" أكثر من يعقوب ، لأنه بكره . . ! ، وكانت أمهما "رفقا" تحب "يعقوب" أكثر لأنّه الأصغر!!.

<sup>(</sup>١) أخوها.

<sup>(</sup>٢) نوردها على ما فيها من تخليط وافتراء.

<sup>(</sup>٤) كذا جاءت تسميتها عند "ابن كثير".

فلما كبر "إسحاق". وضعف بصره اشتهى على ابنه "العيص " طعاما ، وأمره أن يذهب فيصطاد له صيداً ويطبخه له ، ليبارك عليه ويدعو له ، وكان "العيص " صاحب صيد ، فذهب يبتغى ذلك ، فأمرت " رفقا " ابنها "يعقوب " أن يذبح جديين من خيار غنمه ، ويصنع منهما طعاماً كما اشتهاه أبوه ، ويأتى إليه به قبل أخيه ليدعو له ، فقامت فالبسته ثياب أخيه ، وجعلت على ذراعيه وعنقه من جلد الجديين ، لأن : العيص " كان أشعر الجسد ، ويعقوب : ليس كذلك .

فلما جاء به وقرَّبه إليه ، قال: من أنت ؟ قال : ولدك . . فضمه إليه وجسه وجعل يقول : أما الصوت فصوت : يعقوب " وأما الجسد والثياب ف "العيص " .

فلما أكل وفرغ دعاله أن يكون أكبر إخوته قدراً ، وكلمته عليهم وعلى الشعوب بعده ، وأن يكثر رزقه وولده .

فلما خرج من عنده جاء أخوه "العيص " بما أمره به والده فقربه إليه ، فقال له : ما هذا يا بنى ؟ قال: هذا الطعام الذى اشتهيته .! فقال: أما جئتنى به قبل الساعة وأكلت منه ودعوت لك ؟ فقال : لا والله ..!

وعرف أن أخماه قد سبقه إلى ذلك ، فوجد فى نفسه عليه وجداً كثيرا. . . ، وذكروا أنه توعده بالقتل إذا مات أبوهما . وسأل أباه فدعا له بدعوات أخرى ، وأن يجعل لذريته غليظ الأرض وأن يكثر أرزاقهم وثمارهم .

فلما سمعت أمهما \_ "رفقا" \_ ما يتوعد به "العيص " أخاه " يعقوب " ، أمرت ابنها "يعقوب " أن يذهب إلى أخيها "لابان " بأرض " حران " ، وأن يكون عنده إلى حين يسكن غضب أخيه عليه ، وأن يتزوج من بناته ، وقالت لزوجها "إسحاق " أن يأمره بذلك ، ويوصيه ، ويدعو له ، ففعل ) إ . هـ .

خرج "يعقوب" إلى "حران" هارباً..! وبقى "العيص" فى "فلسطين" إلى جانب أبيه "إسحاق" وأمّه "رفقة" ..، وكان قد ورث السلطان عن أبيه واجتمع له المال الكثير ... و العبيد ... والمواشى ... والنفوذ على الناس!!

ولقد عاشت "رفقة " دهراً . . . إلى إن أبْتَعَثَ الله تعالى "يعقوب" نبياً ورسولاً ، عاد من أرض "حران " إلى "فلسطين " بأزواجه وإمائه و أولاده في حشد عظيم . . واصطلح مع أخيه "العيص " . . ! ولم تذكر كتب التاريخ متى كانت وفاتها وأين دفنت ـ على التحديد!؟

# "ليا" و "راحيل " (١) ؟ و"زلفي و "بلهي"

- \* "ليا" و "راحيل " أختان لأب واحد هو " لابان " (Y) .
  - وزجتان لنبى الله "يعقوب" \_ عليه السلام \_
- 🗫 وكان الزواج بالأختين مشروعاً آنذاك على مذهبهم . . ا 🗥
- ❖ منهما ومن جاريتهما "زلفى" و "بلهى" كان الأسباط
   الأثنى عشر بنو إسرائيل ".
- ❖ ومنهن تسلسلت النبوة في بني "إسرائيل" حتى عيسى " \_
   عليه السلام \_ .

خرج "يعقوب" \_ عليه السلام \_ هارباً من غضب أخيه "العيص" . . ، مشمولاً بدعوة أبيه "إسحاق" \_ عليه السلام \_ ، وتقول رواية "التوراة" :

(فأدركه المساء في موضع فنام فيه ، وأخذ حجراً فوضعه تحت رأسه ونام ، فرأى في نومه ذلك معراجاً منصوباً من السماء إلى الأرض ،

<sup>(</sup>١) ويقال ليئة " بدلاً من "ليا" ؛ كما حرف إسم "راحيل" إلى "راشيل" و أمّا "زلفي" فكانت جارية لـ "راحيل" .

<sup>(</sup>٢) أخو 'رفقة' وخال' العبص' و'يعقوب'.

<sup>(</sup>٣) ثم نسخ ذلك .

وإذا الملائكة يصعدون فيه وينزلون ، والرب تبارك وتعالى يخاطبه ويقول له: "إنى سأبارك عليك وأكثر ذريتك ، وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك "(١).

فلما هب من نومه فرح بما رأى ، ونذر لله إن رجع إلى أهله سالماً ليبنين في هذا الموضع معبداً لله عز وجل ، وأن جميع ما يرزقه من شئ يكون لله عُشره.

ثم عمد إلى ذلك الحجر فجعل عليه دهنا يتعرفه به، وسمى ذلك الموضع " بيت إيل " ، أى : بيت الله (٢) ؟ .

(فلما قدم "يعقوب " على خاله - " لابان " - أرض " حران " إذا له ابنتان ، اسم الكبرى " ليا " واسم الصغرى " راحيل " - وكانت أحسنهما وأجملهما - فطلب زواجها ، فأجابه إلى ذلك بشرط أن يرعى غنمه سبع سنين .

فلما مضت المدة على خاله "لابان" صنع طعاماً وجمع الناس عليه ، وزف إليه ليلا ابنته الكبرى "ليا" وكانت ضعيفة العينين ، قبيحة المنظر ، فلما أصبح "يعقوب" إذا هي "ليا" ، فقال لخاله : لم غدرت بي ؟ وأنا إنما خطبت إليك "راحيل" ؟ فقال " إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى ، فإن أحببت أختها فاعمل سبع سنين أخرى وأزوجكها . . ، فعمل سبع سنين ، وأدخلها عليه مع أختها . . ! (٣).

<sup>(</sup>١) وكان ذلك ابتدأ نبوته \_ عليه السلام . .

<sup>(</sup>٢) هو موضع بيت المقدس اليوم نقلا عن "النوراة".

<sup>(</sup>٣) بما هو جديسر بالملاحظة والمتأمل نَفَس الغدر والحيلة الذي تسرد به التوراة القصص، عن الأنبياء وزَوْجاتهم . . ! وكأنهما خلتان حميدتان أو صفتان كريمتان . . !! مَبْعثهما الذكاء والدهاء . . !!

ووهب "لابان "لكل واحدة من ابنتيه جارية ، فوهب لـ "ليا " جارية إسمها " زلفى " ووهب لـ "راحيل " جارية اسمها " بلهى " . وجبر الله تعالى "ليا " بأن وهب لها أولاداً ، فكان أول من ولدت لـ "يعقوب " : "روبين " ثم "شمعون " ثم "لاوى " ثم "يهوذا " ؛ فغارت عند ذلك " راحيل " \_ وكانت لا تحبل \_ فوهبت لـ "يعقوب " جاريتها " بلهى " فوطئها . . فحملت ، وولدت له غلاماً سمته " دان " وحملت غلاماً آخر سمته " نيفتالى " فعمدت عند ذلك "ليا " فوهبت " زلفى " لـ " يعقوب " فولدت له : " جاد " و " أشير " غلامين ذكرين ، شم حملت "ليا " أيضاً ، فولدت غلاماً خامساً وسمته " إيساخر " ، ثم حملت وولدت غلاما سادساً سمته " زبلون " (١) . ، ثم حملت وولدت غلاماً سادساً سمته " زبلون " (١) . ، ثم حملت وولدت

بنتاً سمتها "دينا ، فصارلها سبعة من "يعقوب" .

ثم دعت الله تعالى "راحيل" وسائلته أن يهب لها غلاماً من الله "يعقوب" ، فسمع الله نداءها وأجاب دعاءها ، فحملت من نبى الله "يعقوب" فولدت غلاماً عظيماً شريفاً حسنا جميلاً سمته "يوسف" كل هذا وهم مقيمون بأرض "حران" ، و"يعقوب" يرعى على خاله غنمه بعد دخوله على البنتين ، ست سنين أخرى ، فصار ـ مدة مقامه عشرين سنة .

فطلب "يعقوب" من خاله " لابان" أن يسرحه ليسير إلى أهله ، فقال له خاله: " إنى قد بورك لى بسببك فسلنى من مالى ما شئت . . ، فقال فقال: تعطينى كل حمل يولد من غنمك هذه السنة أبقع . . ، وكل

<sup>(</sup>۱) في مدينة "صيدا" عاصمة جنوب لبنان مقامين يعرفان به "النبي شمعون" و "النبي صيدون" اعتنى الإسرائيليون بالأخير منهما عند اجتباحهم له "لبنان" عام (۱۹۸۲) فأعاداوا بناءه وجددوه وكسوه ، اعتقاداً منهم بإنه "زبلون" أحد أبناء "يعقوب" عليه السلام . .

حمل ملمّع أبيض بسواد ، وكل أملح ببياض ، وكل أجلح أبيض من المعز . . ،

فقال: نعم . . !

فعمد بنوه فأبرزوا من غنم أبيهم ما كان على هذه الصفات من التيوس ــ لئلا يـولد شـئ مـن الحمـلان على هذه الصفات . . ، وساروا بها مسيرة ثلاثة أيام عن غنم أبيهم .

فعمد "يعقوب" إلى قضبان رطبة من لوز ولبِّ..، فكان يقشرها بلقا، وينصبها في مساقى الغنم من المياه، لتنظر إليها الغنم فتفزع وتتحرك أولادها في بطونها، فتصير ألوان حملانها كذلك.

فصار لـ "يعقوب" أغنام كثيرة . . ! ودواب . . وعبيد . . ، وتغير له وجه خاله وبنيه ، وكأنهم انْحصروا منه !

وأوحى الله تعالى - إلى "يعقوب" أن يسرجع إلى بلاد أبيه وقومه ، ووعده بأن يكون معه ، فعرض ذلك على أهله فأجابوه مبادرين إلى طاعته ، فتحمل بأهله ورجاله ، وسرقت "راحيل" أصنام أبيها فلما جاوزوا وتحيينزوا عن بلادهم لحقهم "لابان" ، وقومه ، فلما اجتمع "لابان" ، بـ "يعقوب" عاتبه في خروجه بغير علمه . .! وهلا أعلمه في ضرح ومزاهر وطبول ، وحتى يودع بناته وأولادهن ، وكسم أخذوا أصنامه معهم ؟ ولم يكن عند "يعقوب" علم من أصنامه؟ . . فأ نكر أن يكونوا أخذوا له أصناماً ، فدخل بيوت بناته وإمائهن يُفتش فلم يجد شيئاً .

وكانَتُ "راحيل " قد جعلت الأصنام في بردعة الجمل وهي تحتها فلم تقم واعتذرت بأنهت طامث . . . ( وقيل بل جعلتها عمَّته في حزام على بطن "يوسف" وهو صغير ليكون في حضانتها . . ، وهذا أصوب لأنه تمشى مع قول الله تعالى في سورة يوسف ﴿قَالُوۤا إِن

يَسُرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُفِي نَصْرَقَ فَقَدْ سَرَّهَا يُوسُفُفِي نَفْ سَيهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمَّ (يوسف: ٧٧)) إ. هـ.

ومضيى "يعقوب " \_ عليه السلام \_ بعد أن تعاهد وتواثق مع خاله " لابان " \_ إلى " فلسطين " راجيا من الله تعالى أن يكف عنه شر أخيه " العيص " الذي خرج ليمنعه . !

وقداً مبين يديه هدايا لأخيه "العيص"، ففعلت فعلها، فلما التقيا خضع له "يعقسوب" و تذلّل، فقبل منه "العيص" وسامحه، وتقدم أمامه حتى نزل "يعقوب" قبل "بيت المقدس" وابتنى مذبحاً معبداً -سمّاهُ "إيل".

"شم حملت "راحيل" ..، فلما كان أوان الوضع جهدت في طلقها جهداً شديداً ، ماتت عقبه ، وقد وضعت غلاماً هو " بنيامين " أخا "يوسف " لأمّه وهو أصغر أبناء "يعقوب " عليه السلام - ، فلافنها "يعقوب " في "أفرات " - بيت لحم - ، وجعل على قبرها كوماً من الحجار وتعرف اليوم بقَبْر "راحيل " - أو قبة "راحيل " - وانتقل "يعقوب " إلى "حبرون "حيث يقيم والده "إسحاق " - عليه السلام - ، ثم مرض "إسحاق " وتوفاه الله تعالى إليه ، فدفنه إبناه "يعقوب " و "العيص " في نفس المغارة التي دفن فيها من قبل "إبراهيم " و "سارة " .

## زوجة "يوسف" ـ عليه السلام ـ ؟؟

- \* من هي؟
- 💠 ومتى تزوج ؟
- وكم ولد له ؟
- 💠 ومن هم ذريته؟

أسئلة اعترضتنى أثناء التحقيق والبحث . . ، حتى وقفت عند إسم زوجة "أيوب" \_ عليه السلام \_ وقد اختلف كتاب السير فيها فقالوا: (١) "ليا" ، بنت "يعقوب" أو "رحمة " بنت " أفراييم " أو "ليا " بنت "منشا " (١) . ابن "يوسف " ابن "يعقوب " ؛ ورجح " ابن كثير " \_ رحمه الله \_ الإسم الثالث لأنه أشهر .

إذاً . . تروج "يوسف" \_ عليه السلام \_ . . ولكن بعد خلاصه من محنة السبجن ، والتمكين له في السلطان . .! وقصته وعليه السلام \_ أشهر من أن نكرر الحديث عن تفاصيلها وأدوارها ، ولكنّا نستخلص منها الدروس والعبر التالية :

<sup>(</sup>١) أو "منشا" همو إسم شائع عند اليهود . . وهو أخو "أفراييم" ـ ولدى "يوسف"

١- نشأته على رفيع الأخلاق وسامى الصفات ، والصدق مع الله تعالى .

٢-كفه النفس عن شهواتها ومغرياتها.

٣- الإيمان بالمبدأ مهما كانت الصعاب .

٤- الالتجاء إلى الله تعالى في الملمات.

٥- ايثاره البراءة على الحرية المنوحة.

- خلق الصبر الذي لَفَّهُ طوال حياته كلها من أذى إخوته له . . إلى الجب الذي ألقى فيه . . . ، إلى الجدمة عبداً في بيت العزيز . . ، إلى مراودة امرأة العزيز له ثم تماسكه وإبائه . . ، إلى ظلمة السجن ظلما . . ، إلى تحمل مسؤولية السلطة بقوة وأمانة ! ﴿ إِنَّهُ دُ مَن يَتَّقَ وَيَصْبِرُ فَ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف : ويَصْبِرُ فَ إِنَّ اللّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ (يوسف : ٩).

وغيرها كنثير . . ! والذى زوَّج "يوسف" ـ عليه السلام ـ هـو الملك . . !

قالوا: (وكان "يوسف" إذ ذاك ابن ثلاثين سنة ، وزوجه (الملك) امرأة عظيمة الشأن وحكى "الثعلبي ": أن الملك عزل "قطفير" \_ العزيز \_ عن وظيفته وولاها "يوسف".

وقيل: إنه لما مات "قطفير" زوجه (الملك) امرأته "زليخا" (١).، فوجدها عندراء للأن زوجها كان لايأتي النساء، فولدت له "يوسف" عليه السلام ـ رجلين هما "أفراييم" و "منشا").

<sup>(</sup>١) التمى راودت فى بيستها ، وهذا إسمها على أشهر الروايات ( يرجى مراجعة كتابنا (يوسف وامراة العزيز) نشر (مكتبة القرآن ) .

## "ليا" زوجة "أيوب" عليه السلام .

- "أيوب " والصبر ... صنوان متلازمان ﴿ انَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ انَّهُ وَ أُوالُكُ ﴿ (ص: كَمْ) وكما كان الصَبر على البّلاء آمتحاناً له ومحنة ، كان كذلك لزوجته ..!
- حين نفر عنه الناس ـ بل أقربهم إليه بعد ابتلائه ـ
   آحتملت زوجته البلاء وحدها !! صابرة محتسبة ،
   مكابدة صديقة ، بارَّةً راشدة !
- ◄ سواء كانت هذه الزوجة الصابرة: "ليا بنت يعقوب" أو "رحمة بنت أفراييم" أو "ليا بنت منشا بن يوسف" \_ على اختلاف الأسماء \_ فهى ذرية وسلالة أنبياء الله " \_ عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه "البخاري " و "أحمد" .

قيل في نسبه أنه: "أيوب بن موص بن وعويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم " - عليه السلام -. إبراهيم " - عليه السلام -. قال ابن كثير " - رحمه الله - :

(قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان "أيوب" رجلاً كثير المال من سائر صنوفه وأنواعه من الأنعام والعبيد والمواشى ، والأراضى المتسعة، بأرض الثنية من أرض "حوران")

وأرض "حوران" \_غير "حران" \_ تقع فى الطرف الجنوبى من "سورية " على الحدود مع "الأردن " ؛ وتعتبر من أجود الأراضى السورية إنتاجاً للحبوب ، خصوصاً القمح .

وقال ابن كثير:

(وحكى "ابن عساكر": إنها - أى حوران - كلها كانت له، وكان له أولاد وأهلون كثير، فسلب منه ذلك جميعه، وابتلى في جسده بأنواع من البلاء، ولم يبق منه عضو سليم سوى قلبه ولسانه، يذكر الله عز وجل، وهو في ذلك كله صابر محتسب، ذاكر لله عز وجل في ليله ونهاره، وصباحه ومسائه) إ.هـ.

لقد ابتلى بالغنى وكثرة المال واتساع الثروة فكان شاكراً. . . !

ثم ابتلى بالفقر والمرض فكان صابراً . . ! والصابر والشاكر كلاهما فى الجنة ، ولقد ظهرت الزوجة فى كلتا الحالتين : الشكر والصبر ، ظهوراً واضحاً . . ، فكانت تقدر نعمة الله تعالى على عباده وتعرف حقها ، ثم ابتليت بندها بتلك النعمة ومرض العشير ، فكانت مثال الزوجة الصالحة .

ويمضى "ابن عساكر " في الحديث فيقول:

( وطال مرضه حتى عافه الجليس وأوحش منه الأنيس ، وأخرج من بلده وألقى على مزبلة خارجها(١) .

وانقطع عنه السناس ، ولم يبق أحد يحنو عليه سوى زوجته ("ليا") كانت ترعى له حقه ، وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها . . ، وكانت ترد عليه فتصلح من شأنه ، وتعينه على قضاء حاجته ، وتقوم بصلحته ، وضعف حالها ، وقل مالها ، حتى كانت تخدم بالأجر ، بصلحته ، وضعف حالها ، وقل مالها ، حتى كانت تخدم بالأجر ، لتطعمه وتقوم بأوده ـ رضى الله عنها وأرضاها ـ وهى صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد ، وما يختص بها من المصيبة بالزوج ، وضيق ذات البد ، وخدمة الناس ، بعد السعادة والنعمة ، والخدمة والحرمة ).

ويقول "ابن كثير":

( وقد روي عن " وهب بن منبه " وغيره من علماء " بنى إسرائيل " فى قصة " أيوب " خبر طويل ، فى كيفية ذهاب ماله وولده وبلائه فى جسده . والله أعلم بصحته ) .

ولقد اختلف الرواة والمؤرخون وكتاب السير في المدة التي قضاها "أيوب "عليه السلام مُبتلى . . ، فقيل : ثلاثة سنين ، وقيل سبع . . ، وقيل ثماني عشر . . !

<sup>(</sup>١) هذ كلام "التوراة" . . !!

فجزعت من هذا الكلام . . ، وكانت تخدم الناس بالأجر وتطعم "أيوب " عليه السلام - ؛ ثم إن الناس لم يكونوا يستخدمونها لعلمهم أنها امرأة "أيوب " خوفاً أن ينالهم من بلائه ، أو تعديهم بمخالطته . . ، فلما لم تجد أحداً يستخدمها عمدت فباعت لبعض الأشراف إحدى ضفيرتيها بطعام طيب كثير ، فأتت به "أيوب " ، فقال: من أين لك هذا؟ فقالت : خدمت أناسا .

فلما كان الغدلم تجد أحداً.. فباعت الضفيرة الأخرى بطعام فأتته به، فأنكر أيضا، وحلف لا يأكله حتى تخبره من أين هذا الطعام؟ فكشفت عن رأسها خمارها، فلما رأى رأسها محلوقة قال في دعائه: ﴿ وَأَيُّوبَ اذْ نَادَكُ رَبُّهُ وَأَنتَ مَسّنِي الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ وَأَيْتُ اللَّهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ الرّحِمة مِنْ وَعَلَيْ اللَّهُ وَمَثّلُهُ مَ مَعَهُم رَحْمة مِنْ عِندِنا مِن ضُرّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثّلُهُ مَ مَعَهُم رَحْمة مِنْ عِندِنا وَذِكَرً عِندِنا وَذِكَرً عِن لِلنَّا اللهُ وَمَثّلُهُ مَ مَعَهُم رَحْمة مِنْ عِندِنا وَذِكَرً عِن لِلعَابِدِينَ ﴿ الأنبياء : ٨٤) وَشَرَابُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّ

﴿ آرُ كُضَ بَرِجُ لِكُ هَاذَا مُغَتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ ﴾ وَوَهَبَنَا لِهُ وَأَهَدَ مَنَا وَذِكْرَفُ وَوَهَبَنَا لِهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنَا وَذِكْرَفُ لِأَوْلِي آلًا لَبَبِ ﴿ وَمِثْلَهُ مِ مَعَهُمْ رَحْمَة مِنَا وَذِكْرَفُ لِأَوْلِي آلًا لَبَبِ ﴾ وَخُذْ بِيدكَ ضِغْتُ افَاضِربَ بِنه وَلا لَأُولِي آلًا لَبَبِ ﴿ وَصَابِرًا نِعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوابُ ﴾ (ص: ٤٢ - تَحَنَّتُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبَدُ إِنَّهُ وَأَوَابُ ﴾ (ص: ٤٢ - 2٤)

سمع الله تعالى نداء "أيوب" عليه السلام ودعاءه ، فأوحى إليه أن يضرب الأرض برجله ، فأنبع له عينا باردة ، وأمره أن يغتسل منها ويشرب . . . ، ففعل . . . وأذهب الله تعالى عنه ما كان به من أذى وألم ، ومرض وسقم ، وأبدله نعمة الصحة والعافية . . . !

وكانت أمرأته تعينه على قضاء حاجته فلما، أبطأت عليه . . . ـ قبْل الدعاء والنداء . . . . وعند رؤيته لها وقد باعت ضفيريتها . . . ـ حلف أن

يضر بها مائة سَوْط جزاء . . ! فلما عادت ، وقد أذهب الله عنه ما كان به . . . ، أو شكّت من . . ! ، فقالت فى دهشة : أى بارك الله فيك . . ، هل رأيت نبى الله هذا المُبتلى . . فوالله ـ القدير على ذلك ـ مارأيت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحاً ! ؟ قال : فإنى أنا هو ؟

شم إن الله تعالى تكرمةً منه لهذه الزوجة الصابرة ، ونبوة "أيوب" - عليه السلام - ، أوحى إليه أن يأخذ ضغناً - وهو كالعثكال الذي يجمع الشمارخ - ويضربها ضربه واحدة ، وفاءً للقسم ، ورخصة . . ! ﴿ وَحُدُّ بِيدِكُ ضِغْتُ اللهِ أَنَّ اللهُ وَجَدَّ نَاهُ صَابِراً نَعْمَ اللهِ عَلَى عَن المرض العَبْدُ أَنَّهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَى عَن المرض عافية ، كذلك عوضه عن الفقر والحاجة غني . . . وزاده ! كذلك عوضه الله تعالى عَن المرض عافية ، كذلك عوضه عن الفقر والحاجة غني . . . وزاده ! كذلك عوضه من البنين والبنات ﴿ وَءَاتَيْنَكُهُ أَهْلُهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةٌ مَّ نَا وَذِكْرَكُ لِأُ وُلِي مَنْ عَندنا وَذِكُرَكُ لِأُ وُلِي الْأَبْبِ ﴾ (ص: ٤٣)

وروى الإمام أحمد عن "أبى هريرة" \_ رضى الله عنه \_ قال: أرسل على "أيوب " رَجْلٌ من جراد من ذهب ، فجعل يقبضها في ثويه . . ، فقيل: يا "أيوب" ألم يكفك ما أعطيناك ؟ قال "أى رب ومن يستغنى عن فضلك!! (١))

وروى "ابن حبان ":

<sup>(</sup>١) وكذلك رواه "البخاري" و "النسائي " والرَّجْل : السرب.

(كان له أندران (١) ، أندر للقمح وأندر للشعير ، فبعث الله سحابتين ؟ فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض ، وأفرغت الأخرى في أندر الشعير الورق حتى فاض ).

وممّا يقال في ذكر ولده: أن "ذا الكهل " الذي جاء ذكره في القرآن: ﴿ وَاسْتِمَـُ عِيلَ وَادْرِيسِ وَذَا اللّهِ لَ كُلُّ مِّنَ الصَّلِوينَ وَادْرِيسِ وَذَا اللّهُ مُ مِّنَ الصَّلِوينَ وَأَدُّ خُلُنَا هُمُ مَ اللّهُ مَ مِّنَ الصَّلَاحِينَ ﴾ وأُدُّ خُلُنا هُمُ مَ اللّهُ بِيهِ وَقَامِ (الأنبياء: ٥٨ ـ ٨٦) ، هو "بشر بن أيوب " . ؛ ورث النبوة بعد أبيه وقام بمهامها وأعبائها .

(١) الأندر: البيدر بلغة أهل الشام، والجرن بلغة أهل مصر.

## "صفورا"(۱)

- زوجة "موسى" \_عليه السلام \_
- 💠 وإحدى ابنتي شيخ "مدين" . . !
- هكذا سمتها كتب أهل الكتاب .

"موسى " عليه السلام - هو " ابن عمران بن ماهن بن عازر بن لاوى ابن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " - عليهم السلام - (٢) ، ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة في القرآن الكريم ، وذكر قصته في مواضع متعددة مبسوطة ، مطولة وغير مطولة ؛ (٣) . والذي يقتضينا الحديث عنه بصدد البحث عن (زوجات الأنبياء) - عليهم السلام - اجتزاء الواقعة ، فولادته - عليه السلام - ونشأته في بيت " فرعون " أشهر من أن نكرر القول فيها .

ونكتفي بالآيات البينات . . !

<sup>(</sup>١) لا نثبت الإسم ولا ننفيه ، فليس في الأثر الشريف ، ولا في مرويات المؤرخين وعلماء النسب ما يشير إلى ذلك .

<sup>(</sup>٢) "عمران" والمد "موسى" هو غير "عمران " والد "مريم" أم "عيسى" عليهما السلام .. وهذا واضح وجليّ.

 <sup>(</sup>٣) تكرر ذكر اسمه \_ عليه السلام \_ في القرآن الكريم مائة وست وثلاثين مرة (١٣٦) .

ف وجاعلوه من المرسلين ﴿ فَالتَقَطَهُ وَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالتَقَطَهُ وَالْمُلْنَ وَمَوْنَ لَهُمْ عَدُولًا وَحَزَنًا انَّ فَرْعَوْنَ وَهَلَمَلْنَ وَهَا لَتَ فَرْعَوْنَ وَهَلَمَلْنَ وَقَالَتَ فَيْ الْمُرَأَّتُ فَرْعَوْنَ وَهَا لَتَ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه : ﴿ وَأَصِّبُحَ فُوَادُ أُمِّرِمُوسَىٰ فَلَرِعًا إِن كَادَتَ لُولا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلِيهَا لِتَكُونَ مِنَ وَقَالُتُ لِأُخْتِهِ قَصِّيهُ فَبَصُرَتُ بِهِ عَن يَشْعُرُونَ فَي وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن يَشْعُرُونَ فَي وَحَرَّمَنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن عَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى إِنْ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمَّ لَهُ لَهُ لَكُو نَكُوبَ وَكُونَكُ اللَّهِ أَلَى أُمِّكُ كَى تَكَوَّ عَيْنُهُ وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَرِّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ القصص: ١٠-١٣)

وهنا نبلغ الغاية فنصل إلى بيت القصيد . . !

خرج "موسى" \_عليه السلام \_من مصر خائفاً يترقب . . ، يتلفت خشية أن يدركه أحد من قوم فرعون . . . ، وهو لايدرى أين يتوجه

. . ولا إلى أين يذهب . . ، فلما سلك تلقاء مدين . دعا فقال: ﴿ عَسَىٰ رَبِيِّى أَن يَهُدِينِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ (القصص: ٢٢) . لعلَّ وعسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود .

وبين "مصر" و"مدين" آماد وأبعاد ، ومسافات شاسعة ، فـ "مدين" تقع حول خليج "العقبة" ، عند نهايته الشمالية ، وشمال الحجاز" وجنوب "فلسطين" . . !

روى "الطبرى" فى تاريخه عن "سعيد بن جبر" \_ رضى الله عنه \_ أنه قال : (ما بين "مصر" و "مدين" ، ثمانى ليال ) \_ أى لراكب الإبل . ، فما بالك بـ "موسى " \_ عليه السلام \_ وقد قصدها ماشياً على قدميه ، لم يعزود للطريق ، ولم يعد للسفر عدته ، متوكلا على الله تعالى . . ، ولم يكن فى قافلة أو رفقة . . ، ولم يكن له طعام سوى ورق الشجر ، فعن "ابن عباس " \_ رضى الله عنهما \_ قال : (إن "موسى " \_ عليه السلام \_ ورد ماء "مدين" وإن خضرة البقل لنتراءى من بطنه من الهزال ) وأنه \_ عليه السلام \_ (خرج حافياً ، فما وصل إلى "مدين" حتى وقع خف قدمه ) أى : أن الجلدة الملاصقة للأرض من قدمه قد أضر بها السير الحثيث المتواصل حتى سقطت . . !

المواصل على سلطت المعنى المسلك المواصل على المقارة المسلك (وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَرِ فَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَرِ فَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا يَسْقُونِ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطَبُكُما قَالَتَا لا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصِّدِرَ آلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِينٌ ﴿ (القصص: ٢٣)

فكان أول وصوله عليه السلام إلى أرض "مدين" إلى مائها ؛ وكانت بئراً يسقون منها ، فرأى الناس الرعاء يتزاحمون على البئر ، يشربون ، ويسقون ماشيتهم . . ، ورأى امرأتين فتاتين تقفان بعيداً تكفّكفان غنمهما أن تختلط بغنم الناس ، فسألهما عن شأنهما وحالهما ، وقد آذاه

وقد آذاه تزاحم الناس ووقوف هاتين الفتاتين بمعزل . . ، فأخبرتاه بأنهما لا تَجْرؤان على ورود الماء حتى يفرغ الرعاء ، وأنهما بنتين لرجل شيخ . . . قد طعن في السن . . فلا يقوى على مزوالة عمل ، فهما تقومان مقامه . . !

﴿ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ﴾ (القصص: ٢٤) . . !

يقول المفسرون: (كان الرعاء إذا فرغوا من وردهم، وضعوا على فم البئر صخرة عظيمة (غطاءً) فتجئ هاتان الفتاتان فتشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس.

فلما كان ذلك اليوم. جاء "موسى" فرفع تلك الصخرة وحده (١٠)..، ثم استقى لهما وسقى غنمهما ، ثم رد الحجر ، قال أمير المؤمنين "عمر" \_ رضى الله عنه \_ : وكان لا يرفعه إلا عشرة وإنما استقى ذنوبا (٢) واحداً فكفاهما ) ل. هـ.

﴿ ثُنَّمَّ تَوَّلَى اللَّهِ مِنْ خَيْرِ فَقَيْرُ ﴾ (القصص: ٢٤). بعد أن فرَّغ من مساعدة الفتاتين استراح ـ عليه السلام ـ في ظل شجرة ، ودعا ربه !

عادت الفتاتان إلى أبيهما - فآستهجن رجوعهما مبكرتين على غير عادتهما واستفسرهما ، فحدثتاه بأمر الفتى الغريب ، وماكان من شأنه معهما ، فأرسل إليه يستدعيه مع إحدى البنتين (٣) .

معهما ، فأرسل إليه يستدعيه مع إحدى البنتين (٣) . ﴿فَجَآءَتُهُ احْدَلِهُ مَا تَـمُّشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتُ الَّ الَّاسِ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ (القصص: ٥٠)

<sup>(</sup>١) كان "موسى " عليه السيلام قوى البدن والساعد ، ولا ننسى قول الله تعالى ﴿فَو كُزُهُ و كُرُهُ و مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾ أى ضربه بجمع يده ضربة واحدة كان فيها القضاء عليه .

<sup>(</sup>٢) الذنوب: الدلو الملآى ماء .

<sup>(</sup>٣) لعلها هي التي كانت زوجته فيما بعد ، ولعلها الكبري.

جاءته تمشى بخفر وحياء . . . مشى الحرائر ، وكانت عودتها سريعة فما يرزال "موسى " عليه السلام \_ جالساً في ظل الشجرة التي تركته عندها ، إذ لا مأوى له ولا مقام ، فقالت له : ﴿ إِنَّ أَبِي يَدَّعُوكَ لَي يَدَّعُوكَ لِي جَزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيتَ لَنَا ﴾ فقام معها . . ، ليس رغبة في الجزاء . . ، ولكن \_ عليه السلام \_ كان في غاية الجوع ، والتعب والنصب من طول المسير ، فأراد الشبع والراحة ، وأيضا التعرف إلى الشيخ ، شيخ "مدين " . . ! فلما جاءه قص عليه القصص وروى له فصول حياته وسبب خروجه من "مصر " . . ، وكان الشيخ من قوم "شعيب " (١) عليه السلام \_ ، قد أوتي فهما وعلماً ، فقال لـ "موسى " ﴿ قَالَ لا لا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِن َ الْقَوْمِ الطّلِمِينَ ﴾ (القصص : ٢٥) .

ثم أطعمه وسقاه وأكرم مثواه ؛ وأضافه .

وكانت الفتاتان تستمعان إلى حديث "موسى" عليه السلام وقد أعجبتا بشخصيته القوية وأمانته، فقالت كبراهما و "صفورا" (٢) لأبسيها: ﴿ يَا أَبُت اَسْتَخْرَهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اَسْتَخْرَتُ الْقَوىُ الْأَمِينُ ﴿ (القصص: ٢٦) . وكان الحديث بمعزل عن "موسى" فقال الشيخ لابنته: وما علمك بهذا ؟ بقوته وأمانته فقالت: إنه رفع صخرة لا يطيق رفعها إلا عشرة . . ، وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه ، فقال : كونسى ورائسى ، فإذا اختلف الطريق فأقذفي بحصاة أعلم بها كيف الطريق . . !!

وأدرك شيخ "مدين " إعجاب ابنته بـ "موسى " ـ عليه السلام ـ ، كما أنه كان بحاجة إلى رجل يُعينه في عمله ، ويحمل عنه المسؤولية .

<sup>(</sup>١) من قبال بأنه هنو "شعيب" فقند أبعند النجعة لتطاول الزمن ؛ وقبل بأنه ابن عم "شعيب" والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) نذكر اسمها تمشيا مع المشهور .

فبيَّت ذلك في نفسه ، ثم عرض على "موسى " - عليه السلام - أن يروجه بابنته ويكون مهرها عمله عنده : ﴿قَالَ انتِي أُرِيدُ أَنْ أُكِحَكَ احْدَى ابْنَتَه ويكون مهرها عمله عنده : ﴿قَالَ انتِي أُرِيدُ أَنْ أُمْنِي حَجَجَ فَأَنْ احْدَى ابْنَتَكَي هَاتَيْنَ عَلَى أَن تَأْجُرُنِي ثُمْنِي حَجَجَ فَأَنْ أَتْدَمَ مَتَ عَشَرًا فَمَنْ عَندك وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقُ عَلَيْكَ سَتُجِدُنِي إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ (القصص : ٢٧).

تخدمنى ثمانى سنين ، فإن تطوعت بعشر فيكون ذلك من عندك كرما وحسن معاشرة ، علما بأنى لا أريد أن أرهقك . . ، ولسوف تجدنى إن شاء الله تعالى حسن السبرة بك ومعك .

فأجابه "موسى " \_عليه السلام \_بالقبول والرضى ﴿قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُونَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ (القصص: ٢٨) .

وتروج "موسى "\_عليه السلام \_ ، وأقام فى "مدين" يؤدى علمه على أتم ما يكون ، ولقد سئل سيدنا رسول الله على عن زواج "موسى " \_ عليه السلام \_ آجر نفسه ثمانى عليه السلام \_ آجر نفسه ثمانى سنين أو عشر ة \_ على عفة فرجه وطعام بطنه ) (١) .

كما قال رسول الله على عن الأجلين: (سألت "جبريل" أى الأجلين قضى "موسى"؟ قال: أتمهما واكملهما) (٢). رُوى عن "ابن عباس" \_ رضى الله عنهما \_ وخلال السنوات العشر ولدت الزوجة لـ "موسى" \_ عليه السلام \_ غلامين . . !

فلما أتم مدة العمل القصوى ، آستأذن الشيخ بالمغادرة . . فأذن له ، ثم طلب من زوجته أن يمنحها أبوها من غنمه ما يعيشون به ، فأعطاها ما ولد من غنمه في تلك السنة .

<sup>(</sup>١) رواه "ابن ماجة" .

<sup>(</sup>۲) ای عشر سنین .

ويسروى أن "موسى " - عليه السلام - عمد إلى عصا قسمها من طرفها فى أدنى الحوض الذي تشرب منه الأغنام ، ثم أوردها فسقاها ، ووقف بإزاء الحوض يضرب بعصاه جوانب الشياه . . ، فَأَ تأمت وألبّنت ووضعت كلها . . ا فكثر قطيعه . . !

ثـم خرج بأهله . . زوجته وولديه . . ، ويسوق غنمه بعصاه تلك . . ! متجهاً إلى "مصر" التي خرج منها خائفاً يترقب ، يبغى العودة إلىأمه

وقومه من "بني إسرائيل " .

رفومه من بني إسراس ﴿ فَلُمَّا قَصَيٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِبَ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكِنُوۤاْ إِنَّتِي ءَانَسِتُ نِنَارً عَلَّيْ عَالِيكُم مَّنِثُهَا بِخَبَّرَ أُوَّجُدُوَة مِّرًّ أَبُّ يُّطَلُونَ ۚ فَلَمَّآهِ أَنَّاهَا نُودُكَ مِن شَعَّا يَّمِن فِي ٱلْيُقْعَةِ ٱلْمُبْرَكِةِ مِن ٱلشَّجِرَةِ أَن يُ للهُ رِّبِّ ٱلعَلمَينِ وَأَنْ ١٠ أَلْقَعَصَالَكَ فَلَمَّا رَّءَا هْتَنِيُّ كِأَنِّهَا جَآنِيُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبِ يَـٰمُوسِي أَقْبِلِ وَلا تَحَفِّ انَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ آسُلُكَ يَدَكُ فِي جَيِبِكَ تَخُرُجُ الْحَفِرَةِ الْكَاتِكَ تَخُرُجُ الْمُعَلِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل فَذَانِكَ بُرُّهُ هَٰلَنَانَ مِن رُّبِتِكَ إِلَىٰ قَوْرَعَوْنَ وَمَلَإِيْمِءَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسقينَ﴾ (القصصُ: ١٩٠ ـ ٣٢)

حتى تلك الساعة في حياة سيدنا "موسى ـ عليه السلام ـ كان في حفظ الله تعالى له ، يُقدِّرُ له أمره ونشأته ويصنعه على عينه . . ، ليبعثه في حينها نبياً ورسولاً! توسط "موسى - عليه السلام - بأهله وولديه وغنمه برية "سيناء " . . ! فلما جن عليهم الليل في وادى "طوى " كان الظلام دامساً حالكاً، والجو شديد البرودة قارساً . . ، فتلبُّث "موسى " لا يدرى كيف يفعل . . ؟

فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد ناراً تأجج في جانب جبل الطور ، فطلب من أهله أن يمكشوا في مكانهم ريثما يأتي تلك النار فيأتيهم منها بجذوة أو قبس ليستدفئوا . . ، أو يجد أحداً من الناس عندها يساعده ، أويدله على الطريق . . !

ولما بلغ "موسى - عليه السلام - موضع تلك النار وجدها تتأجج فى شبحرة خضراء من "العوسج" (١) ، وكل ما لتلك النار فى اضطرام ، وكل ما لخضرة تلك الشجرة فى ازدياد ، فوقف متعجباً!!

ثم سمع صوتاً آتياً من تلك الشجرة المنيرة يناديه ويعلنه أنه الله تعالى ـ جلت قدرته ومشئيته \_ ويأمره بخلع نعليه (٢) تعظيماً وتكريماً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة \_ ولاسيما في تلك الليلة المباركة !!.

<sup>(</sup>۱) العوسيج: شبجر صبحراوى ، كثير الشوك ، له زهر أبيض ـ وقيل عن الشجرة بأنها من "العليق" وهو شجيرات كثيرة الشوك ولها غريشبه المتوت الشامي طعما وشكلاً .

<sup>(</sup>٢) لا نجد في طقوس العبادة (الصلاة) \_ إلا المسلمين \_ يخلعون النعال عند الأداء \_ اللهم إلا لعذر .

ليلة تكليم الله تعالى لـ "موسى" -عليه السلام - وإيذانه بالنبوة والرسالة!

ويخبره أنه رب العالمين الذي لاإله إلا هو ، والذي لا تصح العبادة وإقامة الصلاة إلا له ، وأن هذه الدنيا ليست بدا رقرار ، وإنما الدار الباقية يوم القيامة التي لابد من كونها ووجودها لتجزى كل نفس بما تسعى من خير أوشر ، وحضه على العمل لها ، ومجانبة من لا يؤمن بها ، ممن عصى مولاه واتبع هواه . .!

أخذ "موسى " \_ عليه السلام \_ بما سمع ورأى . . ؛ فوقف مشدوها مدهوشاً لا يتحرك . . ! فجاءه النداء ثانية مؤانسا مسرِّياً يقول : ﴿ وَ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَلْمُوسَى ﴿ (طِلِهِ: ١٧) !؟ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاكَ } لِللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَخْرُ كُ لِهِ (طه: ١٨) زاد في الجواب عن السؤال ، وقد ارتاحت نفسه بعض الشيخ . . ! ثم جاء الأمر من الله تعالى : ﴿قَالَ أَلْقَهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَلُهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴾ (طِهِ : ١٩ ـ ٢٠ ) هاله المنظر فولى عِينِها هِاربِكَا ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّيْ مُدَّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ (القصص : ٣١) إرتد هارباً - عليه السلام - لأن طبيعته البِشرية تقتضى ذليكِ ، ولم يلتفِت . . ، فناداه الله تعالى : ﴿ يَـٰـمُوسَى أَقَـبُلُ ۗ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكُ مِنَ ٱلْأُمِنِينَ ﴾ (القصيص: ٣١) ، فأطمأن وِرِجِ ـ مَعْ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وسط فمها ، فلما فعلى ذلك عادت كما كانت عصاً ذات شعبتين . . ! شم ناداه ﴿ آسُلِكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ يَهُ حُرُجٌ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَا لِكَ بُرُهُ لِنَانَ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴾ (القصص: ٣٢)

وأدخل "موسى" عليه السلام يده في جيبه وهي فتحة القميص عند العنق ثم أخرجها . . فإذا هي بيضاء تشع نوراً وبهاءً، من غير برص ولا بهق (١١) .

كما أرشده ـ سبحانه وتعالى ـ أن يضع يده على فؤاده إذا شعر بخوف فيسكن جأشه! .

وعاد "موسى" - عليه السلام - إلى أهله وقد اضطلع بمسؤولية النبوة وأمانة الرسالة ، وليواجه من بعد أعتى الجبابرة في حينه "فرعون" وملأه . . ، ويجدد الإيمان في قومه "بني إسرائيل" ، ثم يخرج بهم من "مصر" إلى الأرض المقدسة .

كانت زوجته "صفورا" أول من آمن به وصدقه ، ولقد كانت تعرف من قبل معالم تلك الشخصية الفذة التي صنعها الله تعالى على عينه ، فاتبعته . . وكانت نعم الزوجة الصالحة للنبي المرسل "موسى" \_ عليه

السلام. ﴿قَالَ رَبِّ انتِى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ وَأَخِى هَلَّ وَلَّ اللهُ مَعِي وَأَخْصِحُ مِنِي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِي وَأَخْصِحُ مِنِي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رَدِّءَا يُصِدِّقُنِي النِّي أَخَافِ أَن يُكَذَّبُونَ ﴿ قَالَ سِنَشُلاَ عَضُدُكَ بِأَخِيكُ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلِطَنَا فَلَا يَصِلُونَ عَضُدُكَ بِأَخِيكُ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلِطَنَا فَلَا يَصِلُونَ عَصَدُدُكَ بِأَخِيكُ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلِطَنَا فَلَا يَصِلُونَ عَلَى اللهَ عَلَمَا الْغَلِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) البرص والبهق: دائين جلديين غير معديين ، وهما عبارة عن بقع بيضاء تصيب الجلد .

وكان "موسى" عليه السلام لا يتقن اللغة العبرية (١) فسأل الله تعالى أن يرسل معه أخاه "هارون" ليكون له وزيراً وعضداً وسنداً ، فاستجاب له . . ، ، أعلمه بذلك . . وأنبأه بغلبته على "فرعون "وملئه ، مهما اشتدت الظروف وتكالبت الشدائد ، أو تضافرت قوى الشر والبغى والطغيان . .!

تابع "موسى" عليه السلام - رحلة العودة إلى "مصر" . . ، حتى إذا بلغها كان أول ما فعله زيارة أمه ولقاءه بأخيه "هارون" ، ومن ثم اتسقت جهودهما على مواجهة "فرعون " وإناراه ، بالقول اللين والمنطق الواضح اللط فقُولاً لَيّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكّرُ أَوْ يَخُشَىٰ ﴾ (طه: ٤٤)

وبدأ الصراع بين الحق والباطل . . ! وطال زمناً ، وآمتد سنين عددا . . !

"موسى" و "هارون" عليهما السلام لا يفتران عن المتابعة فى المدعوة ، و "فرعون " يكابر ويعاند ، يدعوانه إلى الله تعالى ، وهو يزداد تكبرا وعلوا وطغيانا ، وينكر الخالق سبحانه ﴿مَا عَلَمْتُ لَكُم مِّنَ الله عَيْرِكِ ﴾ (القصص : ٣٨) ﴿فَحَشَرَ فَنَادَكُ ﴿ الْفَصَالُ النازعات : ٣٢ - ٢٤).

كثرت اللقاءات ، والحوارات ومازال "موسى" و "هارون" عليهما السلام \_ يأخذان " فرعون " بالقول اللين . . ، حتى إذا أخذته العزة بالإثم أنذر وتوعد وهدد فقال يد "موسى " ﴿قَالَ لَمِن ٱتَّخِذَتُ اللهِ اللهِ عَيْرى لاَّجْعَلْنَكُ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئَّتُكُ عَيْرى لاَّجْعَلْنَكُ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿ قَالَ أَوَلَوْ جِئَّتُكُ

<sup>(</sup>١) وقيل إنه في صغره قد أوذي في لسانه ؛ والقصة مشهورة

بِشَىءِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۚ إِن كُنتَ مِن الصَّلِقِينَ ﴾ (الشعراء: ٢٩-٣١)

هناكان لابد من البرهان . . والمعجزة . . . والآية وإخراس اللسان الذي افترى على الله الكذب ﴿فَأَلَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعَبَانُ مُّبِينُ الله الكذب ﴿فَأَلَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعَبَانُ مُّبِينُ الله الكذب ﴿فَأَذَا هِي بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿ (الشعراء: ٣٣-٣٣ ) كان السحر (۱) هو العنصر الغالب على عقول الناس وأفهامهم ، وبه يؤخذون . . ، وعليه يعولون . . ، وبه بارعون ، فلما رأى "فرعون" ما فعله "موسى" \_عليه السلام \_ . . . وقال :

أُجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـُمُوسَىٰ ﴿
فَلَنَأْتَيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّتْلَهُ فَاجْعَلْ بِيَنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا فَلَنَأْتَيَنَّكَ مَوْعِدًا لَا لَكُمُ لَكُانَا سُوَى ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ لَكُمْ لَكُمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

وتتابعُ المشاهد . .

إذ استقدم "فرعون" سحرته من كل مكان في البلاد ﴿فَتُولَيٰ فَرَعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ لِنَمُ أَتَىٰ ۚ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ فَيَلَّكُمُ لَا تَهْتَرُواْ عَلَى الله كَذَبًا فَيُسَجِّتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ وَيَلَكُمُ لَا تَهْتَرُواْ عَلَى الله كَذَبًا فَيُسَجِّتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابُ مَن اَفْتَرَعُ ۚ قَالَوَا ۚ فَيَنَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُواْ السَّحِرَانِ يُريدانِ أَنْ النَّجُوكَ قَالُواْ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) السحر: كل ما لطف مأخذة ودق ، وهو : خداع النظر .

وأين السحر من المعجزة . . ؟!

لَقَـدَ بِطِـلَ مَـا كِـانُوا بِفَـتَرُون . . . ، ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَـالِكَ وَاَنقَلَبُواْ صَلِغِرِينَ ﴿ قَالُواْ عَامَنّا بِرَبِّ صَلِغِرِينَ ﴿ قَالُواْ عَامَنّا بِرَبِّ مَوسَىٰ وَهَلُرُونَ ﴾ (الأعراف: ١١٩ ١٢٢)

كشُف الله عن قَلبهم غشاوة الغفلة ، وأنارها بما خلق فيها من الهدى، وأزاح عنها الغشاوة، وأنابوا إلى ربهم وخروا له ساجدين !

وتلك كانت بداية النهاية لسلطان "فرعون " . . !

واستمرت المعجزة (العصا) في يد "موسى" \_ عليه السلام \_ تؤدى دورها ، وما أعظمه من دور !!! لقد خرج بقومه "بني إسرائيل " من "مصر " مشرقين . . ، فتبعهم "فرعون " بجنوده وحشوده يسريد أن

وَفَأَتُبَعُوهُم مُّشَرِقِينَ ﴿ فَأَتَبَعُوهُم مُّشَرِقِينَ ﴿ فَأَلَّ مَعُوسَى أَن كَلَّ أَنَّ مَعِي رَبِسِي سَيْهُدِينَ ﴿ فَأَنْ فَأَوْ حَيْنَا الَّيٰ مُوسَى أَن كَلَّ أَنْ مَعِي رَبِسِي سَيْهُدِينَ ﴿ فَأَنْ فَلَقُ فَكَانَ كُلُّ فَرُقِ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمَ ﴿ وَالْجَيْنَا مُوسَىٰ اللَّا خَرِينَ ﴿ وَالْجَيْنَا مُوسَىٰ اللَّا خَرِينَ ﴿ وَالْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ

واجه "موسى " عليه السلام ـ ومن معه البحر فقال الناس: إنا للدركون ، فالغرق في اليم من أمامنا ، والعدو من ورائنا وإنها النهاية

..، قال "موسى" - عليه السلام - ﴿قَالَ كَلّا إِنَّ مَعِيَ رَبِي سَيَهُ دِينِ ﴾ وأوحى إليه أن يضرب البحر بالعصا! ففعل ..، فآنفلق الماء وأفترق فرقين ..، جبلين من الماء الجامد بينهما طريق يبس ..، فسكله "موسى" - عليه السلام - ومن معه حتى اجتازوه ..، وتبعهم "فسكله "موسى" ببنوده فلما توسيطوه أطبق عليهم الماء من كل جانب ﴿فَعَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَم مَا غَشَيهُم ﴿ (طه: ٧٨) ، وغرقوا أجمين . (إن الفصول في قصة سيدنا "موسى" - عليه السلام - كثيرة ومتعددة وطويلة، ولها خاصيتها التي يفرد لها الحديث ، وإنما نحن بصدد الكلام عن زوجته "صفورا" بنت شيخ "مدين" ..، التي رافقته في تلك الأدوار منذ زواجه بها ، إلى إقامته عند أبيها ، ثم رحيلها معه إلى "مصر" ، وتلقيه الوحى وكلام الله تعالى له في برية "سيناء" عند جبل "الطور" في وادى "طوى" . .!

لقد كانت أول من آمن به وصدقته وواكبت معه الأحداث ، ولم يزد دورها عن ذلك ، إذ لم تشر كتب المؤرخين إليها لا من قريب ولا من بعيد ، حتى ولا كتب أهل الكتاب . . !

ولا ندرى أيضاً متى كانت وفاتها وهل كانت قبل وفاة "موسى" - عليه السلام - أم بعده ؟ مع أهمية الوقائع والأحداث التي رافقت وجود "بني إسرائيل في أرض "سيناء" على مدى عقود من السنين . فترك ذلك

إلى علم الله تعالى وحده)
﴿ وَإِذِ اللهِ تَعَالَى وَ حَدُهُ اللَّهِ مَوْسَى لِقَوْمِهِ عَقْلُنَا الْضَرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَّ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ الْثَنْتَا عَشَرَةَ عَيْنَا قَدَ عَلَم كُلُّ الْحَجَرَّ فَانْفَجَرَتُ مِنْهُ الْثَنْتَا عَشَرَةَ عَيْنَا قَدَ عَلَم كُلُّ أَنْ اللّهِ وَلا تَعْتَوْا فِي اللّهِ وَلا تَعْتَوا فِي اللّهَ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهَ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهَ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهَ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهَ وَلا تَعْتَوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَوْلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَوْلُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْتَوا فَيْ اللّهُ وَلَا تُعْتَدُوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَمُ وَاللّهُ وَلَا تُعْتَلُوا وَاللّهُ وَلَا تُعْتَدُوا فِي اللّهُ وَلَا تَعْتَمُ وَاللّهُ وَلَا تَعْتَلُوا وَاللّهُ وَلَا تَعْتَلُولُوا وَاللّهُ وَلَا تُعْتَلُوا وَاللّهُ وَلَا تُعْتَالَا وَاللّهُ وَلَا تَعْتَلُولُوا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُعْلَا عَلَا عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

بعد نجاة "بنى إسرائيل من بطش "فرعون" واجتيازهم البحر ، ونزولهم فى برية سيناء . . ، كانوا بحاجة إلى الماء . . ، يشربون ويسقون ماشيتهم . . ، وإلا هلكوا!!! فأوحى الله تعالى إلى عبده ونبيه "موسى" عليه السلام \_ أن يضرب بعصاه الحجر (صخرة من الصخور) فتشققت وانفجرت وتدفق منها الماء من اثنتى عشرة عيناً . . .! بعدد الأسباط (۱) فعلم كل سبط من "بنى إسرائيل ، مشربه ومن أين يستقى . كل ذلك برهة من الله تعالى وفضل . . وهم يشهدون!!!!

وهنا يشد انتباهنا ، عقولنا وأفئدتنا ، التفاوت في المضروب . . . بين البحر والصخر . . ! ! ؟

البحر يجمد . . ! والصَّخْر يتفجر ويتدفق بالماء . . ! الماء الغزير العذب . . !

وأيضا: العدد . . !

فالله تعالى الذى قدر فى كل مخلوق موجود خاصيته هو وحده الذى يعطل تلك الخاصية ، أن يجولها ـ بآية منه ـ سبحانه ـ ، ولقد كانت العصا تلك الآية . ومن عجب أن "بنى إسرائيل" الذين عاينوا ذلك ، ورأوا الآيات بأبصارهم ظلت بصائرهم فى نجوة عن الحق ؛ لقد زاغوا فأزاغ الله تعالى قلوبهم ، ووقعوا فى الفتن يردف بعضها بعضاً . . !

طلبوا استبدال المن والسلوى (٢) بالقثاء والثوم والعدس والبصل . . ، متعللين بأنهم لن يصبروا على طعام واحد . . !

طلبوا رؤية الله تعالى جهرة. . !!!

<sup>(</sup>۱) السبط: ولمد المولد، وأسباط "بنى إسرائيل" هم ذرية "يعقوب" عليه السلام من أولاده الاثنى عشمر وهمم: "روبسين "و "شمعمون" و"لاوى" و"يهموذا" و "إيساخر" و "زبلمون" و "يوسف" و "بنيامين" و "دان" و "نغنالي " و "جاد" و "أشير " .

<sup>(</sup>٢) المن : سائل أبيض حلو يتساقط من السماء على ورق الأشجار ، والسلوى : طائر السمان .

اتخدو العجل إلها لهم حين غاب عنهم "موسى " - عليه السلام - ليقات ربّه

رواغوا فى ذبح البقرة . . . كما أوحى الله تعالى إلى "موسى" ـ عليه السلام ـ ، ليتبينوا الحقيقة . . ، ويكتشفوا سر القتيل والقاتل ، . . ! فالحق أحق أن يتبع !! ولكنهم كانوا قوماً فاسقين .

تباطأ واوجبنوا عن بلوغ الأرض المباركة التي خرجوا منها . . . ، وقالوا له "موسى " عليه السلام - ﴿قَالُواْ يَامُوسَيَ إِنَّا لَن نَدْخُلُهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

أَذُوا نبيهم ورسولهم "موسى " - عليه السلام - واتهموه بعيب في جسده . .! ولكن الله تعالى برأه ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذُواْ مُوسَىٰ فَابَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عَندَ ٱللَّهُ وَجِيهًا ﴾ (الأحزاب: ٦٩)

واتهموه اليضا بأنه كان السبب في وفاة أخيه "هارون" عليه السلام ، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأنه قتله . . حسداً وغيرة قاتلهم الله أنى يؤفكون .

وأدركت الوفاة "موسى " عليه السلام ولما يدخل الأرض المقدسة، فسأل الله تعالى أن يدنيه منها بقدر رمية حجر، ليراها . . ! فكان ما طلب ؟

(١) كتاب حديث الأنبياء (٣٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) المشهور أن ذلك في صحراء النقب ، وليس هناك من مُعلم يدل عليه .

## زوجات "داود" ـ عليه السلام ـ

- "ميكال بنت طالوت "(١) الزوجة الأولى: إبنة ملك " بنى إسرائيل "
- ♦ أرملة القائد "أوريا" "الزوجة الثانية للنبى "داود" \_عليه
   السلام \_
- ❖ هـنالك زوجة ثالثة . . أغفل ذكر اسمها وقصة زواجه \_ عليه السلام \_ منها . . . !
- أما السرارى فقد قيل إنهن بلغن مائة سرية . . . !! (والله أعلم)

ينتهى نسب سيدنا "داود" - عليه السلام - إلى "يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم " - عليهم السلام - وهو أول من جمعت له النبوة والملك في "بني إسرائيل".

<sup>(</sup>١) عند أهل الكتاب "شاوُل" وفي القرآن الكريم "طالوت" ﴿ وَقَـَالَ لَهُمَّ نَبِيُّهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ قَـَدُ بَعَتُ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ﴾ (البقرة: ٢٤٧)

<sup>(</sup>٢) لم يذكر لها إسم ، .

خرج "داود" عليه السلام \_وهـو غلام في الثالثة عشرة من عمره يرعى أغنام أبيه ، ويرقب إخوته الذين خرجوا في جيش "طالوت" الملك لقتال عدوهم "جالوت" في وجنده . . !

﴿ لَا طَّاقَةَ لَّنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴿ .. لَكُن ... ﴿ قَالَ اللَّهِ كَمْ مِّنِ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وبررز "جالوت إلى الميدان يصول ويجول ويدعو إلى القتال ، فما جرُوَ أحد من جُنْد "طالوت " على منازلته وقتاله .

فتقدم "داود" \_ الغلام \_ وقال لـ "طالوت" أنا أنازله وأقتله . . ، فأصر ّ "داود " وألح في الطلب ، فأصر ّ "داود " وألح في الطلب ، فسمح له "طالوت " مكرهاً!!

وكان "داود" بحكم عمله في رعاية الغنم يرمى بالمقلاع (٢) و لا يخطئ إصابة الهدف ، وكان يحمل في مخلاته القذائف : خمسة أحجار مُلْسِ \_ إنتقاها من الوادى الذي كان يرعى فيه ؟

فلما برز لـ "جالوت" هزأ به "جالوت " وقال له : إرجع فإنى أكره أن أقتلك . . ! فأجابه "داود" : ولكني أحب أن أقتلك . . !

ثم جعل الأحجار في المقلاع وأداره في الهواء بقوة فسمع له صوت كأنه الريح الصافرة ، ثم أطلقها فأصابت "جالوت" في جبهته . . ،

<sup>(</sup>١) ملك الفلسطينين .. كما جاء في "التوراة".

<sup>(</sup>١) آلة تشبه النبلة .

وانفلقت رأسه . . وسقط قتيلاً ؛ وانهزم جيشه وفر جنده ؛ وانتصرت القلة المؤمنة على الكثرة المشركة الباغية .

وأراد "طالوت" أن يكرم " داود" فزوجه من ابنته الوحيدة "ميكال" وقربه منه وأدناه ، وأجرى حكمه في مُلْكه ، وكانت الفتاة تقية صالحة ، ثم زوجة وفية برة ، فأخلصت لـ "داود" وأحبته ، وعاشت معه في سعادة وهناء .

عظم أمر "داود" ومال إليه "بنو إسرائيل" فضعُفَ سلطان "طالوت" عليهم وأحس بأن ملكه يكاد يزول فَحقد على "داود" وأراد الخلاص منه، ودبر لذلك أكثر من مؤامرة . . . !

لكن "ميكال" كانت تقف إلى جانب زوجها "داود" تنبهه وتحذره" ، وكذلك كان يفعل أخوها "يوناثان" الذي أحب "داود" حبا فائقاً ولازمه، وكان معه مثل ظله لا يفارقه .

واضطر "داود" أن يخرج إلى الجبال والوديان ، ويلجأ إلى الكهوف والمغارات هرباً من بطش "طالوت" . . . ، والتحق به نفر من أصحابه وأتباعه.

فى تلك البيئة الصافية النقية وبعيداً عن تضارب المصالح الدنيوية . . ، تعلق قلب "داود" عليه السلام ـ بالله تعالى فآتاه النبوة ، وأنزل عليه المزامير ـ وسخر له الجبال والطير يسبحن معه ، وآتاه الحكمة وفصل

الخطاب . . ، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة . . ! ﴿ وَالنَّا عَبْدُنَا دَاوُردَ ذَا الْأَيْدَ اللَّهُ وَ أَوَّابُ ﴿ إِنَّا سَخَّرُنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ وَيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ سَخَّرُنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَالْإِشْرَاقِ ﴾ وَالْكُثْرُ نَا أَمُلُكُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ طَالِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ طَالِ ﴾ (ص: ١٧-٢٠)

ف آزداد إقبال " داود " عليه السلام - على ربه . . . بالطاعة والعبادة . . . !

[كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه (للصلاة والتسبيح) وينام سدسه ،

وكان يصوم يوما ويفطر يوماً ، ولا يفر إذا لاقى ] (١) . و وكان يصوم يوما ويفطر يوماً ، ولا يفر إذا لاقى الله الحديد ﴿ وَأَلَنَّا لَـ هُ ٱلَّحَدِيدَ ﴿ وَأَلَنَّا لَـ هُ ٱلَّحَدِيدَ ﴿ أنِ آعْمَلُ سَلِغَلتِ وَقَدِر فِي آلسَّرُد ﴾ (سبأ: ١٠-١١) يعمل سنه الدروع. . ، وقد يسره الله تعالى له فكان في يده كالشمع يصرفه كيف يشاء من غير إحماء ولا طرق . . !

وحاول "طالوت أكثر من مرة أن يوقع بـ " داود " . . ، فكان يخرج إليه بجنده وسلطانه حيث يقيم بين الجبال والوديان والكهوف ، ولكنه لم يفلح . . ، وعلى العكس من ذلك فقد وقع "طالوت " بين يدى " داود " وتيسر له قتله وهو نائم ـ مرتين ـ ثم عفا عنه . . !

ولقد زاد هذ من حسد "طالوت" له وحقده عليه . . !

وكانت "ميكال" بنت "طالوت" وزوجة "داود " خير ناصحة لزوجها ، وعينا يقظة له ترقب الأحداث والتحركات وتبلغه بها عن طريق أخيها "يوناثان"

ولم يطل الأمر . . ، فقد خرج "طالوت " لقتال الفلسطينيين . . ، فأوقعوا به وهزموه وقتل في تلك المعركة . . ،

وقدر لـ "داود" \_عليه السلام \_ أن يكون له الكرة عليهم ، والانتصار . . . والتفاف الناس حوله ، ثم ملكوه بدلاً من "طالوت " ملكاً على بيت "يهوذا" في "حبرون" - الخليل - وهذه أول نبوة يجتمع إليها الملك من عهد آدم - عليه السلام - . . . ! ﴿ فَهَزَمُوهَم بِإِذِن اللّهِ

<sup>(</sup>١) من حديث لرسول ﷺ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد .

وَقَــتَلَ دَاوُردُ جَالُوتَ وَءَاتَـنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ

ولم يقَّدر لـ "داود " ـ عليه السلام \_ أن يكون له ولد من "ميكال زوجته . . . !

وفى قصة زواج "داود" ـ عليه السلام ـ من أرملة القائد "أوريا" ، فـ "الـتوراة" تحكى قصة غريبة عجيبة ، وتلفق ـ وتشوه . . . ! وهذا شأن "التوراة " مع أكثر أنبياء الله تعالى ،

"التوارة " تتناقض مع نفسها حين تشهد لـ "داود" بالغيرة الشديدة على أهله والبر والتقوى وطهارة اليد (١) ثم تتهمه بتدبير حيلة للخلاص من القائد "اوريا" للوصول إلى زوجته ؛ والغيرة من الشهامة والألفة . . ، وتتوج ذلك النبوة . . ، فكيْف تَسْفُل به نفسه إلى الحيلة الدنيئة ؟!

تقول "التوارة" بأن "داود" عليه السلام \_ (نظر وهو يمشى على سطح داره إلى امرأة تستحم فأعجبته وأغرم بها ، وأتى بها واضطجع معها فحملت منه وأعلمته ، وكان زوجها "أوريا" الحثى " في الحرب .

فأتى به ليسأله عن أمر الحرب فى الظاهر ، وليحدث الرجل بامراته عهداً حتى لايرتاب بأمرها إذا علم فيما بعد أنها حامل ، ولكن الرجل كان تعباً جداً ، فنام بباب "داود" ولم يزر امرأته لأنه من عدم التقوى أن يتمتّع بزوجته وإخوانه فى الحرب بعيدون عن أزواجهم .

فلما علم "داود" بأمره، لم يروسيلة لعدم افتضاح أمره إلا تعريض "أوريا" لجبهة القتال حاملاً الراية، وأن يتفرق عنه الجند بعد التقدم، وبهذه الوسيلة قتل الرجل؛ وأتت امرأته بولد في تلك الزنية..،

<sup>(</sup>١) سفر "صموئيل" في الاصحاح الثاني والعشرين وفي غيره من الأسفار .

وتزوجها "داود" ، ثم مرض الولد فحزن "داود" لمرضه حزناً شديداً حتى لا يقدر أحد على تسرية همه ، ثم مات الولد \_ ومن هذه المرأة كان "سليمان"!!!) تلكم هي قصة "التوراة" عن زواج "داود" \_ عليه السلام \_ بأرملة "أوريا" و ولادة "سليمان" \_ عليه السلام \_ ابنها .

ويكفى سردها دون التعليق عليها . . !

فقط نريد قولاً واحداً: لم لا يكون زواج "داود" عليه السلام - من الأرملة الحزين نوعا من جبر الخاطر..، كما كان يفعل صحابة سيدنا رسول الله على ..!! والشواهد كثيرة لا حصر لها .

ولد له " داود " "سليمان " عليهما السلام . . . . وشب وكبر . . !
وكان في فتوته بضعة من أبيه الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب
يروون : (أن حرثاً ـ زرعا ، أو كرماً تدلت عناقيده ، نفشت فيه غنم لغير
أهله ، أي أكلته ليلاً ، فجاء المتحاكمون إلى "داود" وعنده "سلميان" ،
فحكم "داود" بالغنم لصاحب الجرن عوضاً عن حرثه ، الذي اتلفته
الغنم ، بَرعيها إياه ليلاً فقال "سيلمان" ـ وكان ابن إحدى عشر سنة : غير
هذا أرفق يا أبي تأمر بدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها
وأشعارها ، والجرن إلى أهل الغنم يقومون عليه حتى يعود كما كان ، ثم
يسترادّان . ! ﴿وَدَاوُردَ وَسُليّمَانَ إِذَ يَحْكُمهم شُلهدَين . . ﴿
فَقَهُمْنَاهُا سُليَمان وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكّمهم شُلهدَين . . ﴿
فَقَهُمْنَاهَا سُليَمان وَكُلاً ءَاتَيْنَا حُكّمًا وَعِلَمًا ﴿ (الأنبياء : فَقَهُمْنَاهَا سُليَمان وَكُلاً عَاتَيْنَا حُكّمًا وَعِلَمًا ﴾ (الأنبياء :

وأخــذ "داود " بــرأى "ســليمان " ــعلـيهما الســلام ـ وحكمــه وأمضاه . . . !

ويحدثنا أبوهريرة \_ رضى الله عنه \_ عن رسول الله على عن وفاة " داود " \_ عليه السلام \_ ، قال على : (كان "داود" \_ عليه السلام \_ ، فيه غيرة

شديدة، فكان إذا خرج أغلق الأبواب ، فلم يدخل أحد على أهله حتى يرجع .

فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلّع إلى الدار، فإذا رجل وسلط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة ؟ والله لنفضحن بـ " داود " .

فجاء "داود" فإذا الرجل في وسط الدار ، فقال له "داود": من أنت ؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع منى الحجّاب ، فقال "داود": أنت والله إذن ملك الموت . . . مرحباً بأمر الله . . ، ثم مكث حتى قبضت روحه ، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس فقال "سليمان" - عليه السلام - للطير: أظلى على "داود" فأظلت عليهم الطير حتى أظلمت عليهم الأرض ، فقال "سلميان" للطير: إقبضى جناحاً)

قال "أبوهريرة " فطفق رسول الله ﷺ يرينا كيف فعلت الطير ، وقبض رسول الله ﷺ بيده ، وغلبت عليه يومئذ المضرحية .

( في مراجعة تاريخية لحياة "داود" عليه السلام ـ وقفت على الآتى : وأبناء "داود" هم :

(أمنون) أنجبه من امرأة إسمها (أضينوعم) اليزرعلية.

(دانيال) من امرأة إسمها (أبيجايل) الكرملية.

(أبشلوم) من (مقلة) بنت (تلماي) ملك جشور.

(أودنياه) من (حجيت)

(شفطباه) من (أبيطال)

(يثرعام) من امرأته المسماه (عجلة)

وهـؤلاء الستة ولـدوا له فى "حبرون" ـ مدينة الخليل ـ قبل جلوسه على العـرش فى "أورشليم" التى ولد له فيها: (شمعا) (شوبا) (ناتان) (سليمان) أنجبهم من (بتشوع بنت عميئيل) (١)

ومن غير هذه الزوجة ولد له أيضا ً أبناء ذكور هم :

(كبجار) ( اليشامع) ( أليفالط) (نوجه)(نافج) (يافيع) (اليشاماع) الثاني ( (إلياداع) (إلينلاط) الثاني

وفي أورشليم " أيضاً ولدت له ابنته (تامارا)

ويحتاط الراوية إن هؤلاء المذكورين هم أبناؤه من الزوجات فقط ، وأنه لم يذكر أبناءه من (غيرهن (٢)). هـ

<sup>(</sup>١) لعلها أرملة الضابط (أوريا)

<sup>(</sup>٢) يعنى السراري.

## "بلقيس"<sup>(۱)</sup> ـ ملكة "سبأ"

زوجة "سليمان".عليه السلام.

\* عريقة الأصل والمحتد. .!

خ ينتهي نسبها إلى "يعرب بن قحطان " جد العرب العاربة (٢) ﴿ وَوَرِثِ سُلِيَمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عِلَمْنَا مَينطِقَ ٱلطَّير وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَي عِ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلفَضْلُ اللهُ النَّمَل : ١٦ )

عَلِّم منطق الطير والحيوان ، وسخرت له الريح رخاء يمطتى متنها إلى حيث أصاب . . ، وسخر الجن والشياطين يخدمون بين يديه ؛ وأوتى من كل شعر إذ استجاب الله تعالى لدعائم ﴿ رَبِّ آغَ فُرِ لِي وَهَبُ لِي مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لاَ حَدِ مِن بَعْدِي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلُوهَ ابْ (ص: مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لاَ حَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلُوهَ ابْ (ص: مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لاَ حَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلُوهَ ابْ (ص: مُلْكَا لاَ يَنْبَغِي لاَ حَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلُوهَ ابْ (ص: مُلْكَا

وبالمقابل كان الشكر والطاعة وإخلاص العبادة ، وإحقاق الجق والعدل. . ﴿ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتُكُ ٱلَّتِي أَنْ عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) قيل إسمها "تلقمة" و "بلقيس" لقب لها .

<sup>(</sup>٢) العرب : عاربة ومستعربة ؛ والعاربة أصل العرب ، والمستعربة من انتموا إليهم ، ومنهم سيدنا " إسماعيل ـ عليه السلام ـ .

وَعَلَىٰ وَالدَعَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلَّنِي الرَّحْمَاكُ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ (النمل: ١٩).

وقصَه "سليمان " عليه السلام - مع "بلقيس" "ملكة " سبأ فى "الميمن " تبدأ من حيث حشر "لسليمان " جنوده ، كل جنوده من الإنس والجن والطير والحيوان . . . !

وتفقد ـ عليه السلام ـ الطير، فلم يجد الهدهد فقال: مالى لا أرى الهدهد ؟ هل غاب عن العرض قصداً ، أم لعلة وعذر؟ فإن كانت الأولى لأعذبته أو لأذبحنه قصاصا وجزاء وإن كانت الأخرى فسوف نرى . . . ! فمكث الهدهد غير بعيد ، لم يطل غيابه ، فلما حضر أظهر الطاعة ، والحيد فقال: يا مولاى عرفت شيئاً لم تعرفه أنت ، ولم تحط والولاء ، واعتذر فقال: يا مولاى عرفت شيئاً لم تعرفه أنت ، ولم تحط به ، لقد كنت في "سبأ" وجئتك منها بنباً يقين ، يستحق اهتمامك . . ! وجدت امرأة تحكم القوم ، ذات سلطان وغنى ، ولها عرش عظيم . . ، والأدهى من ذلك أنى وجدتها وقومها يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله ، وذلك من ضلالة الشيطان لهم الذي زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل القويم والصراط المستقيم . . ! كيف هذا يا سيدى!!! كيف لا يعبدون الله تعالى الذي يخرج الخبء من السماوات والأرض ، ويعلم السر يعبدون الله تعالى الذي يخرج الخبء من السماوات والأرض ، ويعلم السر والنجوى!!! إستمع "سليمان" \_ عليه السلام \_ للهدهد وقبل عذره بانتظار جلاء ليرى وقال له : سننظر أصدقت أم كذبت .

ثم حمله رسالة إلى هذه الملكة وقومها؛ وأمره أن يبلغها لهم خفية . . ! حملها الهدهد وطار بها ، ثم دخل مخدع الملكة وألقى الكتاب على سريرها، ثم انتظر ليرى ما يكون من رد فعلها .

ووجدت "بلقيس" الكتاب فوق سريرها فارتاعت ، ثم دعت كبراء دولتها إلى الاجتماع العاجل ، وعرضت عليهم الأمر للتشاور ، فقالوا

لها: نحن كما تعرفين أصحاب قوة وبأس لانهاب شيئاً ولا نخشى التهديد والوعيد، وعلى كل حال فمرجع الأمر إليك، وعلينا الطاعة.

قالت "بلقيس" \_ وكانت عاقلة حاذقة \_ : إعلمو أن الملوك إذا هاجموا بلداً دمروه وأفسدوه وأذلوا الناس بجبروتهم وسلطانهم .

وأرى أن نصالح "سليمان" ونداهنه ، ونبعث إليه بالهدايا ثم ننتظر الرد . . . ! فوافقوها على تدبيرها . فلما جاءت "سليمان الهدايا ضحك سلخراً وقال: ﴿فَكُمّا جَاءَ سِلْيَمَانَ قَالَ أَتُمدُّ ونَنِ بِمَالِ فَكُمّا ءَاتَ لَكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ فَكُمْ تَفُرَحُونَ ﴿ النَّهُ خَيْرٌ مِّمَا ءَاتَ لَكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفُرَحُونَ ﴾ (النمل : ٣٦)

ورد الهدية مع حاملها ، وأرسل ينذر "بلقيس " وقومها بالإقلاع عن عبادة غير الله ، والإ فإنه سوف يأتيهم بحشود وبجنود لا قبل لهم بها ولا قدرة على مقاومتها ، ولسوف يبطش بهم بطشة كبرى . . . أو يأتون مسلمين ، معلنين التوحيد . . !

وفى لحظة خاطفة كان عرش "بلقيس" بين يدى "سليمان" عليه السلام - فلما رآه بين يديه وقد استقر عنده قال هَمَاذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيهِ وَقد استقر عنده قال هَمَاذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيهِ وَقد استقر عنده قال هَمَاذَا مِن فَضْلِ رَبِي لِيهُ لَي اللّهُ كُرُ اللّهُ كُرُ اللّهُ اللّه

لقد أدرك \_عليه السلام \_ بالعلم والإيمان اللذين أوتيهما أن الحكمة من ذلك كلمه هـو آبتلاؤه وآختباره!! فقال ما قال في ضراعة وإيمان وخشوع ويقين .

وفى تلك الأثناء كانت "بلقيس" قد غادرت "سبأ" في موكب ملوكى وحاشية حاشدة ، من الكبراء والعظماء بعد أن ردت إليها هديتها . . !

لقد آثرت السلامة لبلدها وشعبها ، وبادرت بالقدوم إلى مملكة "سليمان" في "بيت المقدس" معلنة ولاءها . . ، ولم تدر ما حل بعرشها!!

وقبل وصولها قال "سليمان" - عليها السلام - لبعض أعوانه : ﴿ قَالَ نَكِّرُواْ لَهِ اَعَرَشَهَا ﴾ (النمل: ٤١) غيروا معالمة ومظاهره للهُ وَنَظُرُ أَتَهُ تَدُونَ ﴾ .

ودخلت "بلقيس" على سليمان " في مجلس سلطانه و حكمه وبعد إن استقر بها المقام ، ورحب بها على عادة الملوك ـ سئلت ﴿ أَهَا كُذَا عَرْ شُكَ ﴾؟؟

فَنظرَت ناحية العرش - وتفرسته - وتأملتة . . ثم ﴿قَالَتْ كَأُنَّهُ وَهُو وَقَد دَلَّ ذَلَكَ عَلَى جَهِلَهَا وَبْعُدَهَا عَنِ الله وَلُو أَنهَا دَقَقَت . . ، وقد استقر بين يدى لأيقنت بأن ما تراه هو عرشها الضائع . . ، وقد استقر بين يدى "سليمان" - عليه السلام .

وسُجلت من بعد على "بلقيس" وملئها مواقف الجهل والضعف والتخاذل واحداً بعد الآخر بسبب كفرهم ثم كانت الخاتمة . .

قام سليمان ـ عليه السلام ـ من مجلسه ، وقامت ، ثم نهض الحاضرون في إثرهم ـ واتجه الموكب إلى قاعات القصر الداخلية ، مروراً بالصَّرْح . . !

وكاد مكنا فسيحاً ارحباً ا، وتحيط به الأروقة ذات الأعمدة وتأخر "سليمان " عليه السلام \_ فلما أرادت أن تضع قدمها على بلاط الصرَّح كشفت عن ساقيها . . !

لقد رأت انعكاس مقدم الموكب على أرض الصرح ، كما رأت انعكاس الأعمدة ورُواء المنظر ، فظنت الأرض لجة من الماء الرائق الصافى . . . !

فتبسيم "سليمان " عليه السلام وقال ﴿ إِنَّهُ وَصَرَحُ مُّمَرَدُ مِّنَ قَدَ وَلَيْسَ مَاءً كَمَا خيل لك . قَدَ وَلَيْسَ مَاءً كَمَا خيل لك . هنا . . . انهارت جاهلية "بلقيس " وغطرستها . . . وطأطأت رأسها أمام العلم الذي وهبه الله تعالى لنبيه "سيلمان " عليه السلام ، وأمام القوة التي منحت له من الباري عزوجل .

﴿ قَالَتُ رَبِّ إنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ (النمل: ٤٤)

وتـزُوج "سيلمان \_عليه السلام \_ من "بلقيس" ، وأعادها إلى "سبأ" ، وكان بأتيها بين الحين والآخر .

ولم تكن "بلقيس" هي النوجة الوحيدة . . . ، فقد قيل بإنه عليه السلام ، كان له أربعمائة أمرأة (زوجة) وستمائة سرية ، ورد ذلك في "توراة" أهل الكتاب .

كما ورد فى الصحيحين عن "أبى هريرة "رضى الله عنه (أن سليمان بن داود كان له أربعمائة امرأة وستمائة سرية فقال يوما : لأطوفن الله الله على ألف امرأة فتحمل كل واحدة منهن بفارس يجاهد فى سبيل الله ولم يَستَثن و فطاف عليهن ، فلم تحمل واحدة منهن ، إلا امرأة واحدة جاءت بشق إنسان ، فقال النبى على : (والذى نفسى بيده لو آستثنى

فقال: إن شاء الله ، لولىد له ما قال فرسان ، ولجاهدوا في سبيل الله عز وجل )

هل ولدت "بلقيس" من "سليمان"؟ يذكر أهل القصص وبعض الفسرين أن "بلقيس" ولدت لـ "سليمان" ـ عليه السلام ـ ولدا واحداً كما يزعم ملوك "الحبشة " أنهم أحفادُ "سليمان " من هذا الولد .

## "إلياصابات"(۱)

❖ زوجة "زكريا " عليه السلام

♦ هي أخت حنّة - أم "مريم" - عليها السلام

♦ لذلك قيل تجوزاً عن "يحيى" و "عيسى "عليهما السلام: إبنا الخالة

لم: يلد سوى " يحيى" بعد عقر طال زمناً (۱) .

♦ ولقد سُمّى من قبل الله تعالى ، ولم يكن الاسم معروفا من قبل (٣) .

كان زكريا - عليه السلام - من خدام الهيكل في "بيت المقدس" وكذلك "عمران" والد "مريم" عليها السلام وهؤلاء كانوا أمناء على الشريعة وينتهى نسبهم إلى " لاوى ابن يعقوب " عليه السلام "و" لاوى " هو أحد الأسباط الأثني عشر.

<sup>1) (</sup>أليزابيث) باللغات الأجنبية . وقبل اسمها "اشياع" ، والأشهر الأول. (٢) ﴿ وَكِانِتِ الْمُرَاتِينَ عَاقِرًا ﴾ (مريم : ٥) . (٣) ﴿ إِنَّا نُبِسَشِرُكُ بِغَلْمِ الشَّمُهُ وَيَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن (٣) ﴿ إِنَّا نُبِسَشِرُكُ بِغَلْمِ السَّمُهُ وَيَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبُّل سَمِيّاً ﴾ (مَريم: ٧).

تقدمت به السن حتى جاوز السبعين من عمره (۱) ، ولم ينجب. . . ، إذ كانت زوجته "الياصابات" عاقرا. . . ، وكان عليه السلام يتمنى الولد ليرثه في القيام بمسئولية الأمانة على الشريعة في "بني اسرائيل" المذين كثر انحرافهم وضلالهم . واشتد حنائة هذا حين وضعت "حنة" أم "مَرْيَمَ" عليها السلام . . . ، وكانت

" حنة " لشدة تقواها قد بذرت ما في بطنها لخدمة الهيكل . .

﴿إِذْ قَالَتُ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبُّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكُ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنْيَ انْكَ أَنتُ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَليمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ أَنتِي وَضَعْتُهَا أَنتُي وَٱللهُ أَعَلَمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا وَالْتَي وَاللهُ أَعْلَمُ مِنَا وَضَعَتْهَا وَالْتِي سَمَّيْتُهَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنثَى وَإِنتِي سَمَّيْتُهَا مِنَ الشَّيطُنِ وَإِنتِي سَمَّيْتُهَا مَرَي مَر وَانتِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيطُنِ ٱلرَّجِيمِ مَرْيَمُ وَانتِي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيطُنِ ٱلرَّجِيمِ فَتَقَبَّلُهَا رَبُتُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾ وَتَقَبَّلُهَا رَبُتُهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾ وَتُنْ فَتَقَبَّلُهَا رَبُتُهُا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾ وَتَقَبَّلُهَا رَبُتُهِا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾ وَتَقَبَّلُهَا رَبُتُهِا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾ وَتَقَبَّلُهُا رَبُتُهُا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا ﴾ وَمَران ٣٠ - ٣٠)

وكان "عمران" والد "مريم " قد توفى فاقترع ذوو الرحم أيهم يكفل مريم !؟ والخالة بمنزلة الأم كما روى عن سيدنا رسول الله هم والياصابات اخت "حنة" . . . و " زكريا "عليه السلام روجها . . ، فخرج بالاقتراع سهم زكريا فكانت له الكفالة ﴿ وَكُوْلُهُ لَهُ الْكُوْلُ عَمْرَانَ ٣٧ ) .

فقـام ـ علـيه السكرم ـ بواجب الرعاية والعناية ، وكذلك زوجته ـ خالتها ـ!

<sup>(</sup>١) وفي رواية سبعة وسبعين سنة ـ والله أعلم.

وكان دائم التفقد لها ، بكرة وعشيا . . ، يحمل إليها المتاع والطعام ولم تكن بحاجة إلى المأكل والمشرب إذ كان يرى عندها ما يكفيها ، فظن أن أحدا غيره يأتيها بيم ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَكَرِيّا إَلَم حُرَاب وَجَدَ عندَها رزْقًا قَالَ يَهمرُيّم أُنَّى لَكُ هَلذًا قَالَ يَهمرُي عِند الله إِنَّ الله يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْر حِسَابِ ﴿ (آل عمران ٣٧) .

عندها تيقظَت في نفس زكريا \_ عليه السلام \_ دوافع الحسْرة على الولد، وحبه للذريبة ﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيّا رَبُّهُ قَالَ رَبّ هُبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٌ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ﴾ (آل عمران ٣٨).

واستغرق عليه السلام في الصلاة والدعياء والمناجاة ، واستجاب الله تعالى لينداء عبده زكريا ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَلِكُةُ وَهُوَ وَاستجاب الله تعالى لينداء عبده زكريا ﴿فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَلِكَةُ وَهُو قَارَمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَي مُصَلِّدًا وَحَصُورًا وَنبِيلًا مِنَ مُصَلِّدًا وَحَصُورًا وَنبِيلًا مِنَ مَرَا لَلّهُ وَسَلِيدًا وَحَصُورًا وَنبِيلًا مِنَ اللهُ وَسَلِيدًا وَحَصُورًا وَنبِيلًا مِن

وبيْنَ التصديق والرجاء طافت نفس زكريا فقال ﴿ رَبِّ أُنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلُكُمُ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَآمْرَأَتِي عَاقِرُ قَالَ كَذَالِكُ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاَّءُ ﴾ (آل عمران ٤٠).

﴿ حَمِيعَصَ ﴿ وَكُو رَحْمِت رَبِّكَ عَبْدَهُ وَكُو يَآ ﴿ الْهُ نَادَى لَ رَبَّهُ نَدَآءً خَفِيّا ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِي وَالشَّيَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنَ مِن الْعَظَمُ مِنِي وَالشَّيَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن مِن بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيّا ﴿ وَإِنِي خِفْتُ الْمُوالِي مِن بِدُعَآبِكَ رَبِ شَقِيّا ﴾ وَإِنِي خِفْتُ الْمُوالِي مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ آمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا فَي يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ ءَال يَعْقُوبُ وَأَجْعَلَهُ رَبِّ رَضِيتًا فَي يَرْتُنِي وَيَرَثُ مِنْ ءَال يَعْقُوبُ وَأَجْعَلَهُ رَبِّ اللَّهُ مَن عَبْلُ لَم السَّمَهُ يَجْيَىٰ لَمَّ نَجِعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا ﴿ قَالَ رَبُّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى عَبُلِمُ لَلَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيتًا ﴿ قَالَ رَبُّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى عَبُلِمُ وَكَانَتُ آمِرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِونُ لِى عَبُلِمُ وَكَانَتُ آمِرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِونُ لِى عَبُلِمُ وَكَانَتُ آمِرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِونُ لِى عَبُلُمُ وَكَانَتُ آمِرَاتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِيرِ عِتيبًا فَي قَالَ رَبُكُ هُو عَلَى هَيِّنُ وَقَدْ خَلَقْتُكُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَلُكُ شَيْئُ وَقَدْ خَلَقْتُكُ

(مريم: ۱ـ۹)

وطلب زكريا من الله تعالى أن يجعل له آية وعلامة على استجابته للدعاء، فأجابه المولى عز وجل ﴿قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي عَايَلَة قَالَ عَايَكُ قَالَ عَايَدُكُ أَلَا تُكُلِّمُ ٱلنَّاسُ ثَلَاثُ لَيَّالٍ سَوِيَّاً ﴾ (مريم: ١٠) عَايَتُكُ أَلَا تُكلِّم ٱلنَّاسُ ثَلَاثُ لَيَّالٍ سَوِيَّاً ﴾ (مريم: ١٠) أى : علامة ذلك أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة أيام إلا رمزا وأنت في ذلك سوي الخلق صحيح المزاج، معتدل البنية.

عـندئذ خـرج زكـريا ـ عليه السلام ـ من المحراب مسرورا ، يفيض رضى ، وأوحى إلى قومه أن سبحوا لله تعالى وقدسوه .

وانقطع عقم "الياصابات" فحملت بيحيى ـ عليه السلام ـ ﴿ فَاسَتِ جَبَّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَسُرعُونَ فِي ٱلَّحَيْرَاتِ وَيَحْبُونَ فِي اللَّحْيَرَاتِ وَيَعْبُلُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ﴾ (الأبنياء: ٩٠) وتم أمر الله تعالى .

#### نساء النبي (صلى الله عليه وسلم)

۱ خدیجة بنت خویلد 
۱ درینب بنت جحش (الأسدیة)
۲ سودة بنت زمعة 
۱ د حویریة بنت الحارث (المصطلقیة)
۳ عائشة بنت أبی بکر 
۱ د صفیة بنت حُیی (بن أخطب)
۲ د حفصة بنت عمر 
۱ د رملة بنت أبی سفیان (أم حبیبة)
۱ د حنب بنت خزیمة (أم المساکین) ۱ د ماریة القبطیة
۲ د هند بنت أبی أمیة (أم سلمة) 
۲ د میمونة بنت الحارث (الهلالیة)

( رضى الله عنهن )

#### كلمة لا بدمنها

وهذه وسوسة من المستشرقين ، افتروها على النبي الخاتم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ ولو أنصفوا لما قالوا ذلك .

ذلك أنهم لو رجعوا إلى توراتهم لتبين لهم أنهم كما قيل (رمتنى بدائها وانسلت)!! فأين عدد نسائه على من أزواج من سبقه من الأنبياء والمرسلين وسراريهم!!؟ "داود وسليمان" عليهما السلام مثلاً..!!!

ومعاذ الله تعالى أن نطعن فى ذلك ، وما يجوز لنا أبدا ، وما نحن بالذى نقيِّمه ولكنه الرد على الفرية ومقتضى المنطق.

أضف إلى ذلك افتراءاتهم على أنبيائهم بالتهم التى لا تستوى أبداً مع قدسية الأمانة ومسئولية النبوة والرسالة، كالحيلة والغدر وغيرهما.

وتقول السيدة الدكتورة بنت الشاطئ (۱) ـ رحمها الله تعالى ـ: (المستشرقون لم يروا في هذا الجمع بين عدد من النساء ، لزوج واحد، سوى مظهر مادية مسرفة، وإنه لضلال أملاه التعصب الأحمق والهوى المضل وانحراف عن المنهج العلمي الذي يأبي أن نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضرت بالمرأة والأسرة والمجتمع ، من حيث يظن بها مصلحة منصفة .

وهذا الغرب لا يجرؤ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة يتبع فى دقة ، وينفذ نصا وروحا ، ومع هذا يأتى بعض أبنائه فينكرون فى جرأة تعدد الزوجات فى بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التى لا تعرف سواه إلا فى حالات قليلة ولدواع خاصة ، ولم يكن هذا النظام اختياريا ، وإنما قضت به طبيعة الزمان والمكان ، فى مجتمع كان البنون فيه زينة الحياة الدنيا .

وربما بدا لنا اليوم أن ذلك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية ورقها المزعوم ، وأنه قصد إلى إرضاء الرجال ، ولكنه في الحق ـ كثيراً ما ألقى على الرجال عبئاً ثقيلاً مرهقاً وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد ، وهو هذا الرِّق العصرى الذى يعترف لـزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع لغيرها ـ بمن يعاشرهن الزوج في الحرام ـ الضياع والهوان والعار ، ويرهق الإنسانية بمورد لا ينقطع من أولاد الحرام ، المنبوذين اللقطاء إ ـ هـ

<sup>(</sup>١) الدكتورة "عائشة عبد الرحمن " (سيدات بيت النبوة : ص ٢٠٦)

## "خديجة بنت خويلد" (رضي الله عنها)"

- أول أمهات المؤمنين.
  - وأم الذرية الطاهرة.
- 🕏 كانت ذكراها في قلبه وعلى لسانه ﷺ دائماً
- 💠 فتقول \_عائشة \_رضى الله عنها لرسول الله ﷺ
- الشدقين، ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، هلكت في الدهر، ابدلك الله خيرا منها!! فيجيبها على غاضباً.. " والله ما أبدلني الله خيرا منها آمنت بي حين كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني عالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء) (١)

<sup>(</sup>١) الاستيعاب لـ "ابن عبد البر" (ح: ٢٤٣٧) و "السَّمْطُ الثمين " للمحب الطبرى "

<sup>(</sup>٢) قصى : الذي بني دار الندوة لقريش .

تروجت (خديجة) قبل رسول الله الشائل باثنين من سادات العرب وأشرافهم هما: "عتيق بن عائذ بن عبد الله" \_ المخزومي \_ و "هند ابن زرارة التميمي " \_ أبي هالة " (١) وكلاهما ماتا وتركا لها إرثا عظيما ومالاً وفيرا .

فكانت تدير ثروتها بنفسها ، تستأجر الرجال وتبعثهم بالقوافل المحملة في رحلتى الشتاء والصيف ، كانت عاقلة حازمة ، سامية الخلق ، حتى عرفت في مكة بـ "الطاهرة"، يحترمها الجميع ويقدرون منزلتها .

عندما بلغ سيدنا رسول الله " الخامسة والعشرين من عمره الشريف، كان لا ينزال يعمل في رعاية الأغنام على قراريط لبعض رجال من قريش ، وقد خرج في أكثر من رحلة مع عمه ابي طالب إلى " الشام " فهو يتقن أصول التجارة بيعا وشراء ، وكان لا يزال يقيم في بيت عمه " أبي طالب " .

فقال له عمه ذات يوم: (يا ابن اخى ، انا رجل لا مال لى ، وقد اشتدت علينا وألحّت سنون منكرة ، وليس لنا مال ولا تجارة ، وهذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام ، وخديجة تبعث رجالاً يتجرون فى مالها ويصيبون منافع ، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك وإن كنت أكره أن تأتى الشام

<sup>(</sup>١) يقال انه ولد منها ابنتهما (هالة).

وأخاف عليك من اليهود، وقد بلغنى انها أستأجرت "فلانا" بكرين (١) ولسنا نرضى لك بمثل ما أعطته فهل لك أن أكلمها ؟؟).

فأجابه ﷺ (ما أحببت يا عم...) وقبل رسول الله ﷺ، وقد وعدته السيدة ـ خديجة ـ أن تعطيه ضعف ما تعطى غيره من الرجال ، وانتظم ﷺ في ركب القافلة ، التي أدت مهمتها بنجاح منقطع النظير وربحت ربحاً عظيما ، ولما عادت إلى مكة وكان غلامها ـ وكيلها ـ "ميسره " معجباً شديد الاعجاب بما رآه من سيدنا محمد ﷺ في حسن تعامله مع التجار وصدقه وأمانته .

ولقد حدث سيدته بذلك . . مما أثار في قلبها الميل إليه والاعجاب به ، لكنها لم تفاتح بذلك أحداً ، سواء من أقربائها أو أصدقائها أو صديقاتها .

اللهم إلا ما كان من "نفيسة بنت منية " وكانت من أقرب المقربات إليها . رأت نفيسة في عيني "خديجة "حيره وتردّداً ، فمازالت بها تراودها حتى أفصحت لها ، وذكرت "محمدا" \_ الأمين \_ يل بخير فهونت عليها "نفيسة " الأمر ، ووعدتها ، ومن ثم مضت إلى سيدنا "محمد " لله تقول: له ما سبب عزوفك عن الزواج ، وهلا سكنت إلى زوجة تحنو عليك وتؤنسك وتزيل وحشتك ؟.

<sup>(</sup>١) يقال : بكر وبكر وهو الفتيُّ من الأبل .

فاعتذر الله بقلة ذات يده وقال: ما بيدى ما اتزوج به ، فقالت له نفيسة: فإن دعيت إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة ألا تجيب! والستفسر فإذا هي - خديجة - ، فوافق من غير تردد.

وجاء إلى بيتها أعمامه: (أبو طالب والعباس وحمزة) خاطبين، وكان عندها عمها (عمرو بن أسد بن عبد العزى بن قصى) فقال أبو طالب شيخ بنى هاشم: (أما بعد فإن محمدا لا يوزن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلاً وفضلاً وعقلاً ، وإن كان فى المال قل فإنما المال ظل زائل وعارية مسترجعة ، وله في "خديجة" بنت خويلد رغبة ، ولها فيه مثل ذلك).

فأثنى عمها "عمرو بن أسد "على سيدنا "محمد " وقبل الخطبة والمرواج وأنكحها منه ، وكان الصداق اثنتي عشرة اوقية أو عشرين بكرة (١)

كان عمر "خديجة " يومئذ اربعين سنة ، وعمر سيدنا محمد الله خسة وعشرين ، وهذا الفارق السنى لا نعول عليه ، فقط نقول : كان هذا الزواج اقتران عقل راجح إلى عقل راجح وخلق إلى خلق .

أقبلت "خديجة "رضى الله عنها على سيدنا محمد الله إقبال الزوجة الصالحة والأم الحنون ، وأقبل عليها يقدرها ويحترمها ، ويفيض عليها من خلقه العظيم .

ومرت الأعلوام . . وتتابع على حديجة الحمل والولادة ، ورزق منها سيدنا محمد ﷺ باثنين من البنين هما : "القاسم" الذي كان

<sup>(</sup>١) هذه المقادير لا نستطيع تحديدها اليوم .

به يكنى و "عبد الله"، ولكنهما لم تطل بهما الحياة ، فقد ماتا فى شهورهم الأولى (١)، ثم بأربعة من البنات هن ("زينب" و"رقية "و"أم كلثوم" و"فاطمة الزهراء") رضى الله عنهن وكانت ولادة فاطمة قبل البعثة بخمس سنوات.

عندما شارف سيدنا محمد الشربعين حبب إليه الخلاء ، ألف الخلوة في غيار حراء ، واستطابت نفسه أن يبتعد عن الناس، ليس هجرا لهم واستيحاشاً منهم ولكن بعداً عن جاهليتهم في وثنيتهم ونفورا من مظالمهم وتأبياً لسلوكهم

ولم تكن " خديجة " \_ رضى الله عنها \_ لتعترض أو تمنع ، بل كانت تشجعه على ذلك ، وتوافقه وتهيئ له الزاد أو تبعث به إليه إذا طال غيابه \_ أياما وليالى ، وأيضا كانت تبعث من يطمئنها عليه .

وكانت إرهاصات النبوة في واحد من ذرية "إسماعيل" عليه السلام - تتردد عند العرب في مختلف ديارهم وبقاعهم ، حتى إن بعضهم كان يرى جدارته بها ، فكانوا يقومون برياضاتهم الروحية ، لعلهم يظفرون وقد عرفوا بالمتحنفين - أى الذين مالوا عما عليه قومهم في سوء العقيدة وفساد السلوك . ولكن ﴿ اللّهُ أَعُلَمُ حَيْثُ يَجُعَلُ رِسَالَتُهُو ﴾ (الأنعام : ١٧٤)

حتى كانت (ليلة القدر) التى هزت وزلزلت كل كيان ، حتى إن قلب المصطفى الله رجف لها . . ! فما بالك بأفواج ومواكب الملائكة \_

<sup>(</sup>١) في ذلك حكمة لا يعلمها إلا الله.

عليهم السلام \_ يتنزّلون \_ بأمر الله ، من السماء إلى الارض وقد أشرقت بنور ربها ، يتقدمهم الروح الأمين "جبريل" \_ عليه السلام \_ ليقول لسيدنا رسول الله الله أقرأ ) ، ويبلغه الاختيار بالرسالة والنبوة ، وصدق من قال: إنها ليلة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام .

تقول أستاذتنا الدكتورة (بنت الشاطئ) رحمها الله تعالى :

(فما نزل عليه الوحى في ليلة القدر وهو في غار حراء حتى انطلق يلتمس بيته في غبش الفجر ، خائفاً شاحباً مرتعد الأوصال ، وإذ بلغ حجرة زوجته أحس أنه وصل مأمنه ، فحدثها بصوت مرتجف عن كل ماكان ، ونفض لديها مخاوفه ) .

ولو شئنا أن نستطرد لزدنا عما تقوله بنت الشاطئ في وصف حالته التي عاد بها رسول الله الله على من غار حراء إلى مكة ، ولقد أطنب في ذلك كتاب السيرة والمؤرخون وعلماء التفسير وغيرهم .

والـذى يهمـنا قوله أن الزوجة "خديجة " \_ رضى الله عنها \_ بما ركب فى سـجيتها مـن صفات وعاطفة ورجاحة عقل حملت نصيبا من بركة تلك الليلة وعظمتها .

فلما أتاها رسول الله ﷺ وحدثها حديثه قالت في ثقة وطمئنان :

(الله يرعانا يا أبا القاسم . . ابشر يا ابن عم واثبت فوالذى نفس "خديجة " بيده انى لأرجو ان تكون نبى هذه الأمة ، والله لا

يخزيك ابدا . . انىك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكَلَّ وتقرى الضيف وتحمل الكَلَّ وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق )(١)

هدّاًت من روعه وثبتته . . !

ثم انطلقت إلى ابن عمها (ورقة بن نوفل) ، وكان من حكماء الجاهلية ، عزف عن عبادة الأوثان ، وقرأ كتب أهل الكتاب ، ثم تنصر ، فأخبرته بما كان من أمر سيدنا رسول الله على فانتفض " ورقة " وقال :

(قدوس. . قدوس . . ، والذي نفس "ورقة " وبيده ، لئن كنت صدقتني يا "خديجة" ، لقد جاءه المناموس الأكبر الذي كان يأتي "موسى " و " عيسى " و إنه لنبي هذه الأمة ، فقولي له فليثبت )(٢) .

وعادت إلى البيت وكان الله ما يزال نائما ، فلما استيقظ اخبرته بقسولة "ورقة"، فنظر الله فراشه وقال: (انتهى يا "خديجة" عهد النوم والراحة، فقد أمرنى "جبريل" ان أنذر الناس ، وأن أدعوهم إلى الله والى عبادته ، فمن ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجيب ؟).

وكانت \_ رضى الله عنها \_ أول الناس إسلاما وايمانا.

وطلبت إليه أن يذهبا سويا إلى "ورقة" فلبى طلبها فلما أطلا على "ورقة" وكان شيخا هرما طاعنا في السن ، على شفا حفرة من الموت، صاح مستبشراً:

<sup>(</sup>١) السيرة والروض الأنف وتاريخ الطبرى وعيون الأثر والإصابة والسمط الثمين

<sup>(</sup>٢) الحديث من الصحيحين عن "عائشة "رضي الله عنها.

(والـذى نفسـى بـيده إنـك لنبى هذه الأمة ، ولَتكذَّبَنّ ، ولَتُؤذَّيَنّ ، ولَتُؤذَّيَنّ ، وللله نصرا ولـتخرجن ، ولـتقاتلن ، ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه)

وقبَّل رأس رسول الله ﷺ

فقال له ﷺ: (أو خرجي هم ؟)قال "ورقة": نعم..، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى به ، ليتنى فيها جذعاً (شابا فتيا) ليتنى أكون حيا(١). ومرت سنوات ، وقفت فيها الزوجة المحبة الوفية إلى جانب زوجها النبى الرسول ﷺ، تنصره وتشد أزره ، وتثبته وتعينه على احتمال أقسى صنوف الأذى والمحن والشدائد ، وتنفق من مالها في سبيل الله ، لا تبتغى إلا رضى الله تعالى ورضوانه .

وفى مرة من مرات الوحى ، وقد انفصم عنه ، أخبرها النبي ﷺ أن \_ "جبريل " \_ عليه السلام \_ يبلغها السلام من الله تعالى ، فقالت : منه السلام وإليه يعود السلام .

وبلغت خديجة \_ رضى الله عنها \_ سن الخامسة والستين ، وكانت قد قضت السنوات الثلاث الأخيرة في الحصار ، الحصار الذي فرضته قريش على المسلمين وبني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب ، سنوات عجاف ذاقوا فيها أشد أنواع البلاء ، فصبرت واحتملت ولكنها سقطت فريسة للمرض.

وسبقها إلى الآخرة "أبو طالب "شيخ بني هاشم وعم النبي ﷺ .

<sup>(</sup>۱) صحيحي البخارى ومسلم وتاريخ الطبرى وكتب السيرة ۱۱۹

وفارقت الدنيا وبسمة الرضى لا تفارق ثغرها ، ودفنت بالحجون . كانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين ، في أوائل شهر رمضان من ذلك العام ، الذي سمى بعام الحزن . رضى الله عنها وأرضاها ، وأكرم في الجنة مثواها مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا .

(۱) القصب : اللؤلؤ المجوف ، والنصب : التعب ، والوصب : المرض

# سودة بنت زمعة (رضى الله عنها)

- ثانية أمهات المؤمنين.
- ♦ من مهاجرات الحبشة ، ومن السابقات إلى الإسلام
- رعت بيت النبوة بعد "خديجة " وحنت على البنات: أم
   كلثوم وفاطمة: لها من اسمها نصيب إذ كانت شديدة
   السمرة . . !
  - أما قلبها فكان أشد بياضا من الثلج وأصفى من الماء.

هى (سودة بنت زمعة بنت قيس بن عبد شمس ) - القرشية العامرية - وأمها "الشمسوس بنت قيس بن زيد "الأنصارية من بنى (عدى ابن النجار) - أخوال رسول الله ﷺ .

أسلمت \_ سودة \_ رضى الله عنها \_ مبكرة ثم هاجرت مع زوجها "السكران بن عمرو بن عبد شمس " \_ ابن عمها إلى الحبشة مع من هاجر من المسلمين ، بإذن رسول الله وقت عليهم الأرض بما رحبت جرّاء ما لقيه أولئك من عذاب وفتنة .

فكانت الهجرة والبعد عن الأهل والوطن محنتها الأولى . ثم ما لبثت أن تأبَّمت ، إذ مات عنها زوجها ، فكانت محنتها الثانية ، كل ذلك فى سبيل الله تعالى . وحين نمى إلى المهاجرين خبر إسلام (عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - ) رجع بعضهم إلى مكة اعتقاداً منهم بأنهم سوف يمنعون ، وعادت " سودة " مع من عاد .

عادت إلى بيت أبيها "زمعة "وكان شيخا كبيرا، أقعده الضعف عن السعى، فأقامت معه ترعاه في شيخوخته وتحنو عليه وتصبر.

وبعد وفاة "خديجة " - رضى الله عنها - خلا بيت النبوة من سيدة ترعى شئونه ، وفقد رسول الله ظال الصدر الحنون الذي كان يستريح اليه ، والقلب الكبير الذي كان يبثه شكواه .

وكمان الصحابة ـ رضى الله عنهم ـ يرون ذلك فيشفقون ويتمنون لو أن رسول الله ﷺ تـزوج ولكـن لم يجـرؤ أحـدٌ منهم على مفاتحته ﷺ في هذا الأمر .

حتى جاءته يوماً "خولةُ بنت حكيم "(1) \_ رضى الله عنها \_ فقالت: (يا رسول الله كأنى أراك قد دخلتك خلّةُ لفقد "خديجة"!!) فقال فقال في : (أجل كانت أم العيال وربَّة البيت) سكتت قليلا . . ثم قالت : ألا تتزوج!? فقال : (ومن بعد " خديجة "!؟) فقال : (ومن بعد " خديجة "!؟)

<sup>(</sup>١) زوجة عثمان بنت مظعون

إن شئت بكراً وإن شئت ثيباً

قال ﷺ: من البكر ومن الثيب؟

فقالت : البكر بنت أحب الناس إليك "عائشة بنت أبى بكر " والثيب " سودة بنت زمعة "

وفكر (攤) برهة ثم قال: اما "عائشة " فهي ما تزال صغيرة (۱۰).

فقالت خولة : تخطبها الآن وتنتظرها حتى تنضج.

وإلى أن تنضج لا بد من سنوات . فمن يرعى شئون الأسرة؟

فقال (ﷺ)، وقد تذكر حال "سودة ": هجرتها وترملها، وسبقها

وإيمانها وخبرتها :\_

أخطبيني عليهما

وتمت خطبة "عائشة "وتم الزواج من " سودة "، التي دخلت بيت النبوة أمّاً ثانية للمؤمنين.

جاءت "خولة" الى "سودة " تقول لها :

ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا "سودة"؟

قالت : وماذا يا "خولة" ؟

قالت: أرسلني رسول الله (ﷺ) أخطبك اليه.

وكادت الدهشة والتعجب يعيبانها عن الكلام، ثم قالت في فرحة: وَددْتُ. . : أدخلي على أبي فأذكري له ذلك.

فدخلت "خولة " عليه وهو شيخ كبير ـ قد تخلف عن الحج (٢) فحيته ثم قالت:

<sup>(</sup>١) كانت في السابعة من عمرها

<sup>(</sup>٢) كانت الأيام أيام موسم

إن "محمد بن عبد الله بن عبد المطلب " أرسلني أخطب عليه "سودة " .

فصاح الشيخ : كفؤ كريم . . ، فماذا تقول صاحبته؟ قالت "خولة" : هي تحب ذلك

فاستدعاها وسمع منها، ثم طلب إلى "خولة" أن تدعو إليه "محمداً" (囊) وهكذا تمت الخطبة وتم الزواج.

ولم تكن "سودة" \_ رضى الله عنها \_ بمن يشتهى من النساء إذ ليست بذات جمال ، وقد أسنت ، ولم تكن أيضا ممن يستطعن تعويض الحنان لبنات النبى (ﷺ) عن أمهن "خديجة " ، بل من الذي يسد هذا الفراغ!؟

فقط كان سيدنا رسول الله (ﷺ) يريد جبر خاطر هذه المرأة التي أسلمت مبكرة وتحملت ، وهاجرت وتعذبت ، وترملت وفقدت المزوج .

وصدق الله العظيم ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفَّ تَحْدِيثُ ﴿ اللَّهِ بَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفَّ رَّحِيمٌ ﴾ (التوبة: ١٢٨)

ودخلت "سودة بنت زمعة" بيت النبوة ، وأدركت منذ اللحظة الأولى مكانتها ومقامها ، وعرفت أنها إنما تزوجت من "محمد" الرسول وليس "محمداً" الرجل ، فقلبه ( الله علق بحب الله تعالى والدعوة والرسالة ، وإن عواطفه ومشاعره ليست ملكه إنما هي للمسلمين عامة ، وإن ذكر "خديجة " \_ رضى الله عنها \_ ما تزال تشغل حيزاً في نفسه الشريفة .

أدركت "سودة" كل ذلك بحكم السن والتجربة ، فرضيت بذلك قانعة .

وليس أدل على ذلك من خلال جوابها رسول الله ( الله على أراد فراقها: (والله ما بى على الأزواج من حرص ، ولكنى أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة زوجاً لك ) كانت \_ رضى الله عنها \_ بدينة ثقيلة الجسم .

وكانت بها دعابة ، وتسعدها أن ترى رسول الله (機) يضحك من مشيتها ، ويأنس إلى خفة روحها ، ويستلمح عبارة من عباراتها .

كما قالت له (囊) مرة : (صليت خلفك يا رسول الله فركعت حتى أمسكت بأنفى مخافة أن يقطر الدم . وتبسم لها رسول الله (囊))

وكانت بها طيبة ، تقول بلسانها ما يجيش في صدرها ، دونما حذر أو انتباه .

روى ابن اسحق المطلبى انه عندما قدم بأسرى بدر رأت "سودة"- رضى الله عنها - (سهيل بن عمرو)(٢) ويكنى ب" أبى يزيد " فى ناحية حجرتها قد جمعت يداه إلى عنقه فقالت ولم تملك لسانها: أي " أبايزيد " أعطيتم بأيديكم . ألا متم كراماً؟

<sup>(</sup>١) ـ ثبطة : ثقيلة ، والحديث في الصحيحين

<sup>(</sup>٢) أخو زوجها (السكران بن عمرو)

فسمعها رسول الله (護) فقال: (يا "سودة " أعلى الله ورسوله تحرضين)

فقالت \_ معتذرة: يا رسول الله ، والذى بعثك بالحق ، ما ملكت نفسى حين رأيت " أبا يزيد " مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت . هذه الطيبة ليست سذاجة ولكنها عفوية الطبع .

فقد كانت \_ رضى الله عنها \_ نبيهة لماحه ، إذ شعرت منذ اللحظة الأولى التى دخلت بها "عائشة " \_ رضى الله عنها \_ بيت النبوة حب رسول الله ( الله عنها ما ألعائشة وليست ضرّة .

فأحاطتها برعايتها والسهر على راحتها والتقرب منها ، رغم وجود ضرائر بعد ذلك .

وكانت قسمتها من رسول الله (ﷺ) شأن غيرها من أزواجه من مبيت ونفقة .

وأراد (ﷺ) أن يعفيها من حرمان القلب والعاطفة فيطلقها ، فتعلقت به وقالت : (أمسكنى . . . فوالله ما بى على الأزواج من حرص ولكن أحب أن يبعثنى الله يوم القيامة زوجاً لك .

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم .

# عائشة بنت أبى بكر (رضى الله عنها)

- \* معلِّمة الرجال والأجيال
  - 💠 الصدِّيقة بنت الصديق
- 💠 لم يتزوج رسول الله (ﷺ) بكراً غيرها
- ن المفترى عليها . . . والمبرأة من السماء
  - 💠 في حجرتها مثوى رسول الله (紫)
- قال رسول الله ( الله ) : [ لا تؤذوننی فی " عائشة " فإنه و الله ما نزل علی الوحی و أنا فی لحاف امرأة منكن غیرها (۱) ] .

خطبها رسول الله (ﷺ) وهمى ابنة سبع فى مكة ، وقيل إنه أرى صورتها فى سرقة (۲)من حرير، وقيل له : هى زوجتك فى الدنيا والآخرة .

(١) في الصحيحين.

(٢) السُّرقة: قطعة القماش

ورغم صغر سنها وميلها إلى اللهو والمرح كانت حادة الذكاء غاية في النباهة .

كانت مخطوبة إلى "جيبر بن مطعم بن عدى" ، فلما خطبها رسول الله (囊) أراد "ابو بكر" \_ رضى الله عنه \_ أن لا يجيب بالإيجاب حتى يراجع "المطعم" ، فلما تيقن من عزوفه بسبب الإسلام وافق على خطبة رسول الله (囊) وقد ارتاحت نفسه .

وتمت الخطبة وأصدقها رسول الله (ﷺ) خمسمائة درهم .

وقال ( الستوصى بعائشة خراً واحفظيني فيها).

وكانت "أم رومان "رضى الله عنها صحابية جليلة من السابقات إلى الإسلام، وكانت وفاتها في المدينة في حياة رسول الله (ﷺ)، وقد نزل في قبرها واستغفر لها وقال: (من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان) (١).

بعد الهجرة ، وقد استقر مقام رسول الله ( الله عنه مولاه "زيد بن حارثة " إلى مكة ليصطحب بنات الرسول ، ومعه رسالة من " أبى بكر " - رضى الله عنه - إلى ابنه " عبد الله " يطلب إليه فيها أن يلحق به مصطحباً زوجته " أم رومان " وابنتيه " أسماء "و " عائشة " وكان مع " زيد أبورافع " مولى النبى ( الله ) فحضروا جميعاً .

<sup>(</sup>١) كانت وفاتها بعد محنة الإفك

وانشغل النبى ( شهوراً فى شؤون الدعوة ، فقد وضع دستور المدينة ، وعاهد يهود ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، وابتنى المسجد النبوى الشريف ، وحجرات أهله حوله .

وذكَّرت "أم رومان" "أبا بكر "بخطبة "عائشة " وقد مضى على ذلك ثلاث سنين ، فأتى رسول الله ( الله الله ) وقال : ألا تريد أن تبنى بأهلك يا رسول الله ؟

ومن ثم كان الزواج .

وكانت "عائشة "رضى الله عنها كما وُصفت عروساً حلوة، خفيفة الجسم، ذات عينين واسعتين وشعر جعد، ووجه مشرق مشرب بالحمرة.

وانتقلت إلى البيت الجديد ، ولم يكن سوى حجرة من الحجرات المتى شيدت حول المسجد ، من اللبن وسعف النخل ، فيه فراش من أدم حشوه ليف ، ليس بينه وبين الأرض إلا الحصير ، وعلى فتحة الباب ستار من الشعر . ولقد قدر لهذا البيت الشديد التواضع أن يكون منارة عالية تشع علماً ومعرفة وهدى ، ويشغل حيزا واسعاً من حركة التاريخ .

يقول أحد المستشرقين (١) المنصفين : (منذ وطئت قدماها بيت "محمد" كان الجميع يحسون بوجودها ، ولو أن هناك شابة عرفت ما هي مقبلة عليه لكانت "عائشة بنت ابي بكر" فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه دور النبي الملحقة بالمسجد).

لقد كان استعدادها الفطرى للتلقى يتجاوز كل الحدود ، تحفظ كل ما يتلى عليها من كتاب الله ، وتستوعب كل حركة وسكنة عن رسول الله ( الله ) وتفقه الأحكام ، وتختزن في واعيتها الشعر والأخبار والآثار ، وكذلك الأنساب .

ومرت بتجارب قاسية ومريرة ودخلت عليها الضرائر واحدة تلو الأخرى ، ورغم معرفتها بمكانتها عند زوجها الحبيب ، وأنها الأثيرة المفضلة ، فقد وقعت تحت تأثير العوامل الأنثوية - ولا حول لها فى ذلك ولا قوة -!!.

أخذتها الغيرة (٢) واستبدت بها ، فكونت مع "حفصة بنت عمر " و "سودة بنت زمعة " جبهة نسوية تجاه الأخريات : (أم سلمة - وزينب بنت جحش - وصفية بنت حيى وجويرية بنت الحارث - ومارية -رضى الله عنهن جميعاً) . وبدأت الدسائس (٣)

<sup>(</sup>١) "بودلى" في كتابه (الرسول) (ص: ٩٣ ـ ١٣٠ من الترجمة العربية): (محمد فرج) و(عبدالحميد السحار).

رب كان رسول الله (ﷺ) يرى ذلك فيسألها: (أغرت؟) فتقول: (ومالى أن لا يغار مثلى على مثلك؟)

<sup>(</sup>٣)يرجى مراجعة التفاصيل في كتب السيرة

ولم يكن رسول الله (紫) ليشغل نفسه وذاته الشريفة بهذه الأمور ، فالدعوة وهمومها أكبر بكثير من كل ذلك ، حتى إذا استفحل الأمر وانتشر اعتزلهن جميعاً مدة شهر بتمامه فجز عن لذلك وراج بين الناس أن رسول الله (紫) قد طلق نسائه ، وكان "عمر" رضى الله عنه أشد الأصهار خوفاً ، من أن يكون الخبر صحيحاً ، فسعى إلى لقاء النبى (紫) واستفسره فيصد عن اللقاء أولاً وبعد إلحاح سمح له ، ثم خرج من حضرة النبي " على علمئنا .

لم يطلقهن (ﷺ) \_ ولكنه خيرهن \_ كما أمره الله تعالى وقد تكاثرنَ عليه جميعا بطلب التوسيعة فيي النفقة ﴿ يُكَأَيُّهَا آلنَّبِي قُلُ زُوَ إِجِكُ إِن كُنتُرَبُّ تُرَدُّنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱللَّذُنْيَا وَزِينَتَهَا تَعَالِيْنَ أَمَتَّعُكنَّ وَأُسَرِّحْكِرِ ٣ سَرَاحًا جَميلًا كَنِيتُنَّ تُرِدُّرْنَ ٱللَّهُ وَرَسُولِهُ وَٱللَّارَ ٱلْأَحْرَةَ فَإِنَّا لَهُ لِلمُحْسَبِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ يَّلِنِسَأَءَ ٱلنَّبِيّ ، يَأْتِ مِنْكِ؟ بَفُلِحِشُـة مُّبُـبِّنَـة يُضِلِعَفُ لِهَا ٱلْعَذَابُ مِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّه يُسِيرًا ﴿ وَمِن يَقْنُتُ نكرَّ لَلَه وَرَسُوله، وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوُّتِهَآ أَجْرَهَا رُتَيْنَ وَأُغِتَدُنَّا لَهَا رِزْقَا آكِرِيمًا ﴿ يَلْنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ حَدِ مِّنَ النِّسَاء ان أَتَّقَيْتُرُ ، فَالأ ُقَوْلَ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلَبِهِ مَرَضٍ وَقُلنَ قَوْا رُوفُــُا ﷺ وَقَهُرُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُو ﴾ لِجَنهلِيَّةِ ٱلْأُولِيٰ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلِوٰةَ وَءَاتِينِ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ آللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُدْهِبِعَنكُمْ آلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا ﴿ وَالْحُرْنَ مَا يَتُلَىٰ فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَلت آللَّهِ وَٱلْحِكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ (الأحرزاب: ٢٨ ـ ٣٤). ولقد اخترن جميعهن الله ورسوله!

ويهمنا جواب \_عائشة\_الصديقة إذ قالت: (أفى الله ورسوله تخيرني يا رسول الله!!) .

إذ ارتفع إيمانها وإسلامها عن ماديات الحياة وعن سفاسف الرغبات الانثوية.

وكانت حادثة الإفك (١) من أقسى وأعنف ما مرّت به السيدة "عائشة "رضى الله عنها في حياتها كانت محنة مريرة بالغة المرارة . . ! روّج لها رأس النفاق "عبد الله بن أبى بن سلول " متهما أم المؤمنين في عرضها وشرف البيت النبوى حتى إن فريته رددها بعض المسلمين من غير تبين .

ومرت أيام طوال على رسول الله (繼) كان فيها شديد الحزن والأسى . . !

ولم تعلم أم المؤمنين - رضى الله عنها - بما يشاع ويقال إلا صدفة . . . ، ووقع ذلك عليها وقوع الصاعقة ولامت أبويها على كتمانهما الخبر عنها .

ولما جاءها رسول الله (囊) في بيت أبويها يقول لها: .

<sup>(</sup>١) القصة طويلة روتها "عائشة" - رضى الله عنها - بلسانها " يرجع إليها فى كتب السير .

(يا "عائشة" إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقى الله وإن كنت قد قارفْت سوءاً مما يقول الناس فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة من عباده)

نظرت إلى أبويها تستنطقهما فلم يتكلما . . . وتحيرا . . ! فاتجهت إلى رسول الله (震) تقول :

(والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً والله إنى لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس والله يعلم أنى بريئة لأقولن ما لم يكن، ولئن أنا أنكرت ما يقولون لا تصدقونني ولكن سأقول كما قال أبو يوسف (١) ﴿فَصَبَّرُ عَمَا لَا وَمَا لَا لَا اللَّهُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف: ١٨)

وحيث استعانت بالله تعالى . . . استجاب لها . . . !

وأخذ الوحي يتنزل على رسول الله ( الله على في نوبة ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه، ثم سُرِّي عنه فالتفت الى " عائشة " وقال :

(أبشرى يا "عائشة" فقد أنزل الله براءتك . . .) وتلا عليها آيات سورة النور (النور: ١٩-١١) وطلبت اليها "أم رومان" أن تقوم وتقبل رأس رسول الله (ﷺ) فقالت : (والله لا أقوم اليه فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل ، هو الذي أنزل براءتي) .

وعادت الحصان الرزان إلى بيتها \_حجرتها \_معززة مكرمة مُبَرَّأَةً من عند الله تعالى ، وعادت إلى مكانتها ومنزلتها.

<sup>(</sup>۱) يعقوب عليه السلام حاولت أن تتذكر اسمه فلم تسعفها الذاكرة في الموقف الحرج.

بعد حجه (紫) بأشهر قلائل (۱) وفي أواخر شهر صفر سنة عشرة من الهجرة أرق ذات ليلة فخرج إلى البقيع يجيى الراقدين ويستغفر لهم على عادته ولما عاد وجد "عائشة " تشكو صداعاً وتقول وا رأساه فقال (紫): (بل أنا والله يا "عائشة " وا رأساه!!!)

وكانت تلك بداية الحمى التي نزلت به (ﷺ) وآذنت بوفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى.

وكان من عادته (難) أن يمر كل صباح بزوجاته ليطوف عليهن ويؤانسهن ويتفقد أحوالهن فلما كان في بيت "ميمونه بنت الحارث" رضى الله عنها \_ ثقل به الوجع فقعد واجتمعت أمهات المؤمنين حوله وقد تسارعن اليه وأخذ (難) يردد: (أين أنا غداً ؟ أين أنا غداً)

فأدركْن رغبته فقلن جميعاً:

(يا رسول الله . . . قد وهبنا أيامنا لعائشة)

وانتقل "ﷺ إلى حجرة "عائشة "التي قامتٌ على تمريضه والسهر على راحته وتخفيف ما يعانيه من ألم المرض وحرارة الحمى . . . !

وكان نساؤه يجتمعن عندها وكذلك أهل بيته "فاطمة " رضى الله عنها \_ وأولادها وكلهم في اشفاق ولهفة وحسرة حتى كانت لحظة الفراق والوداع . . . !

تقول "عائشة " ـ رضى الله عنها ـ واصفة تلك اللحظة الرهيبة : (وجدت رسول الله (機) يثقل في حجرى فذهبت أنظر إلى وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول : (بل الرفيق الأعلى من الجنة!)

<sup>(</sup>١) قيل ثلاث أشهر

فقلت: خُيِّرتَ فاخترت والذي بعثك بالحق . . ! وقبض رسول الله (灣) بين سحرى ونحرى ا، فمن سفهى حداثة سنّى أنه (灣) قبض وهو في حجرى ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع النساء وأضرب وجهى) (۱)

وكان من كرامتها \_ رضى الله عنها \_ أن يدفن رسول الله (難) فى حجرتها تصديقا لما رواه "أبو بكر " رضى الله عنه عن رسول الله (難) أن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا.

وهكذا كان قبره الشريف (紫) أمام ناظريها دائما إلى أن فارقت الدنيا.

وعاصرت رضى الله عنها خلافة أبيها "أبى بكر " وخلافة "عمر " وخلافة "عمر الله عنهم وكانت موضع تقدير واحترام وإكرام.

وكنان بيتها موئل علم وفضل . . ، ويؤمُّه طلاب المعرفة ويحج إليه ذورُو الحاجة ، ولقد تربى في حجرها العددُ العديد من أبناء الصحابة أمثال "عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية "و "عروة بن الزبير "و" القاسم ابن محمد " وغيرهم .

وحدث الاعرج عن إنفاقها من مخصصاتها كأم للمؤمنين فقد كانت تقتصر في معيشتها على الضرورة وتنفق الباقي في سبيل الله وابن

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبرى ونحوه في صحيح مسلم واللدم صوت إلحجر يرتطم بالأرض، والسحر: الرئة.

السبيل ومما يؤثر عنها انها كانت تطيّب الدراهم التي تبذلها بالمسك! فلما سئلت عن ذلك قالت:

(الأنها تقع في يد الله تعالى قبل أن تقع في يد الفقير)!!

عند استشهاد "عشمان" - رضى الله عنه - اتخذت موقفاً ، نعرضه ولا نعلّق عليه . . !

تآلفت مع "الزبير بن العوام" و "طلحة " بن عبيد الله رضى الله عنه \_\_ " ضد "على " كرم الله وجهه مطالبين بالاقتصاص من قتلة "عثمان " على الفور . . !

ومن شم كانت معركة "الجمل" وانما سميت بذلك لأن "عائشة "-رضى الله عنها \_كانت في هودج فوق جمل، وانتهت المعركة بهزيمة جيش المتحالفين وحرص "على" رضى الله عنه أن لا تمس "عائشة" \_

رضي الله عنها \_ بسوء . . ، وأعيدت إلى "المدينة " مصونة مكرمة .

وآثـرت رضـى الله عنها أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يمس الحكم والسياسة لا من قريب ولا من بعيد وتفرغت للعبادة والعلم. . . ! وأضْحى بيتها محجة لطلاب الفقه والحديث، وأقوالها حجة .

يقول الإمام "الزهرى": (لو جمع علم "عائشة" إلى علم جميع أزواج النبى (ه) وعلم جميع النساء لكان علم "عائشة" أفضل).

وكانت وفاتها رضى الله عنها ليلة الثلاثاء السابع عشر من رمضان سنة سبع وخمسين وقد أتمت السادسة والستين من عمرها ، وصلى عليها "أبو هريره" \_ رضى الله عنه \_ وشيعت جنازتها في غسق الليل الم مثواها في البقيع على أضواء مشاعل من جريد مغموس في الزيت ، وسارت الجموع من ورائها باكية فلم تُر ليلة أكثر ناساً منها.

رضى الله عنها وأرضاها وأكرم في الجنة نزلها ومثواها والحقنا بها في الصالحين من عباده

### حفصة بنت عمر (رضى الله عنها)

- حافظة كتاب الله تعالى .
  - ❖ الصوّامة القوّامة .
- ♣ أرملة الشهيد "خنيس بن حذافة السهمى".
  - 💠 زوجة رسول الله (ﷺ) في الجنة.
  - 💠 طُلقت ثم ارتجعت بأمر الله تعالى ووحيه.
    - \* المتحالفة المتآلفة مع "عائشة".

كل زواج لرسول الله (ﷺ) كانت له ظروفه ودوافعه، لم يكن رغبة في امرأة بقدر ما كان جبراً لخاطر ورحمة وتواصلًا . . . ، وعليه كان زواجه من "حفصة بنت عمر " \_رضى الله عنهما \_

و"حفصة "مؤنث "حفص" الذي هو أحد أسماء الأسد ، ولذا كان (ﷺ) يكنى "عمر "بأبى حفص على الترخيم (١) كما كان ينادى "عائشة " ـ رضى الله عنهما ـ يا عائش .

ولدت "حفصة" \_ رضى الله عنها \_ قبل البعثة النبوية الشريفة بخمسة أعوام ، وأسلمت مبكرة حين أسلم أبوها ، وتزوجت من "خنيس بن حذافة السهمى" بعد رجوعه من الحبشة التي هاجر اليها مع الرعيل الاول ، ثم هاجرت معه إلى المدينة

شهد "خنيس" '"بَدْراً" وأبلى فيها بلاءً حسناً ثم شهد "أحداً" فأصيب يومها بجراح ما لبث ان استشهد على أثرها ، وكان نعم الزوج الصالح للزوجة الصالحة .

ترملت "حفصة " مبكرة ، إذ كانت في العشرين من عمرها ، فكان أبوها "عمر " \_ رضى الله عنه \_ يرق لها ويحن لأساها ، ودمعها الذي لا يجف على رفيق حياتها ، ويرغب في زوج لها يعوضها عما بها .

<sup>(</sup>١) الترخيم ـ في اللغة ـ التليين ، وقيل الحذّف منه ترخيم الاسم في النداء وهو ان يحذف من آخره حرف أو أكثر

وكان "عثمان بن عفان" \_ رضى الله عنه \_ حديث عهد بترمّل بعد وفاة زوجته "رقية" \_ رضى الله عنها \_ بنت رسول الله ( وأتاه عمر وعرض عليه "حفصة " معتقداً أن في ذلك مواساة له فاستمهله عثمان وعرض عليه " عفمان " : ما أريد أن أتزوج اليوم .

وأحس "عمر" من بالمهانة تجرح كبرياء، وما ادراك ما كان عليه الفاروق من اعتزاز بشخصيته ، ولم يجد من يواسى هذه الجراح إلا رسول الله (ﷺ) فجاءه ثائرا غاضبا ، شاكيا صاحبيه الصديق وعثمان ، فلاطفه النبى (ﷺ) وهش له وأقعده إلى جانبه ، ثم قال له : (يا "عمر" . . يتزوج "حفصة " من هو خير من "عثمان " ويتزوج "عثمان " من هي خير من "حفصة ")

وأشرقت نفس "عمر" بالآمال ، وقد أدرك مغزى هذه التورية ، فقام إلى النبى (震) مصافحاً ، وقد هدأت نفسه وأطمأن فؤاده ، وخرج من عنده والفرح يملأ عطفيه .

وعند الباب لقيه "أبو بكر" \_ رضى الله عنه \_ فاستوقفه وعلم منه ما كان ، وقال له : (لا تجد "على " يا "عمر " ، فإن رسول الله ( قل خكر " حفصة " فلم أكن لأفشى سرًا لرسول الله ، ولو تركها لتزوجتها)

وتم زواج رسول الله (ﷺ) من "حفصة " ــرضى الله عنها ـ فى شهر شعبان من السنة الثالثة من الهجرة ، ودخلت بيت النبوة أماً للمؤمنين .

وكان بين "عائشة " و "حفصة " بادئ الأمر نوع من التنافس ، بدافع الغيرة والفطرة النسوية ولكن كلا منهما بعد فترة تآلفت وتعاونت وتصادقت ، وكونتا جبهة تجاه الضرائر الأخريات اللواتى تكاثرن في بيت النبوة .

وكان "عمر "رضى الله عنه يعرف ما فى طبيعة خلق "حفصة " من حداً وعنف ، فكان يخشى عليها من الانزلاق فى تيار "عائشة " فكان يقول لها: (أين أنت من "عائشة"? وأين أبوك من أبيها؟) محذرا اياها من غضب الله وغضب رسول الله .

وذات يوم سمع من زوجته أن "حفصة" تراجع رسول الله ( الله عن على يظل يومه غضبان فأتاها يسألها عن صحة ذلك ، فأجابته بالإيجاب ، فاستشاط وقال : (تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله ، يا بنيّه لا يغرنك هذه التى اعجبها حُسنها وحب رسول الله اياها ، والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك ، ولولا أنا لطلقك)

ويسروى أن "عائشة "و "حفصة "قد اتفقتا على أن تقلن قَوْلاً واحدا في شرب العسل الذي تسقيه اياه "زينب بنت جحش " (對) فيقلن أن في فيه (對) رائحة مغافير (١) وأن هذا العسل رعت نحله العرفط (٢).

فلما قالت "حفصة "ذلك صرّح لها بأنه قد شرب العسل عند "زينب "وأنه لن يعود إلى ذلك ، وحرمه على نفسه واستكتمها .

<sup>(</sup>١) المغافير : ثمر حلو كريه الرائحة وكان (ﷺ) لا يطيق الرائحة الكريهة .

<sup>(</sup>٢) العرفط : ثمر المغافير

فأنزل الله تعالى قول ه (يَ الله عَلَى الله الله عَلَى ا

لكن - حفصة - لم تكتم السربل أذاعته ، فعاتبها رسول الله عتابا شديدا وكشف كل ما كان منها ومن "عائشة" وطلقها ، وقد نبأه الله تعالى بها فعلت وقبل أن تنشر الخبر ، يقول تعالى : ﴿ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ اللهِ بَعْضِ أَزْ وَاجِه - حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتَ بِه - وَأَظُهرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْه عَرَّفَ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِه - عَلَيْه عَرَّفَ بَعْضَ أَنْ اللهُ عَرْفَ اللهُ عَلَيْهُ وَاعْمَرُ أَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاعْمَ اللهُ فَقَدْ صَعَعَتْ قُلُوبُكُماً وَإِن تَطَلِّهُ وَاعْلَيْهُ فَانَّ اللهُ هُو مَوْلَلهُ وَجَبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلِيكُ أَنَّ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَدِ فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَصَلِحُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلِيكُ أَلُهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَصَلِحُ ٱللهُ وَصَلِحُ ٱللهُ وَمَا لَكُ أَلُهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَصَلِحُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

وَّاهتزَّ كيَانَ "عمرَ" وزلزل زلزالا شديدا ، فكان يردد : (ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها) .

ويسروى بأن "جبريل" \_عليه السلام \_ نزل في الغد على رسول الله (ﷺ) وقال له: (إن الله يأمرك أن تراجع "حفصة "رحمة بـ "عمر") . وفي رواية أخرى: (أرجع "حفصة "فإنها صواًمة قوامة ، وأنها زوجتك في الجنة).

فراجعها رسول الله (機) وأعادها إلى عصمته ، وردت الروح إلى "عمر " بعد أن كادت تزهق.

بعد أن انتقل رسول الله (ﷺ) إلى الرفيق الأعلى كانت "حفصة "رضى الله عنها هى التى اختيرت من بين أمهات المؤمنين جميعاً لتحفظ النسخة الخطية للقرآن الكريم.

ذلك أن "عمر " \_ رضى الله عنه \_ أشار على " أبى بكر " \_ رضى الله عنه \_ أشار على " أبى بكر " \_ رضى الله عنه \_ أن يبادر فيجمع ما تفرق من القرآن الكريم في صحف شتى قبل أن يبعد العهد بنزوله، ويمضى حفظته الأولون ، وقد استشهد منهم المئات في حروب الردة .

واستجاب "الصديق"، فجمع المصحف الكريم، وأودعه عند أم المؤمنين "حفصة " ـ رضى الله عنها ـ .

فبالإضافة إلى كونها \_رضى الله عنها \_صوّامة قوامة ، عابدة مُتَبَتِّله ، كانت قارئة كاتبة ، حافظة لكتاب الله تعالى ، واعية لما استؤمنت عليه .

فلما كانت خلافة "عثمان" \_ رضى الله عنه \_ استخرجت النسخة وخطت في مصحف واحد، ونسخت منه سبع نسخ بلهجة قريش وزعت على الأمصار.

وتمضى السنون بأم المؤمنين "حفصة "حتى خلافة "معاوية بن أبى سفيان "، وَفَى سنة سبع وأربعين توفاها الله تعالى إليه ، واختارها إلى جواره ، ودفنت بالبقيع.

رضى الله عنها وأرضاها وأنزلها منزلها في الفردوس الأعلى ، وأكرم مثواها.

# زينب بنت خزيمة (رضى الله عنها)

- 💠 أم المساكين وأم المؤمنين .
  - أرملة الشهيد<sup>(١)</sup>.
- 💠 ماتت في حياة رسول (ﷺ) .
- 💠 أول من دفنت بالبقيع من أمهات المؤمنين.

هي : "زينب بنت خريمة بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال ابن عامر بن صعصعة " الهلالية .

وأمها "هند بنت عوف "(٢) كان يقال فيها: (ولا يعلم امرأة في العرب كانت أشرف أصهاراً من هند بنت عوف ، أم ميمونة وأخواتها)(٣).

ف "زينب" رضى الله عنها أخت أم المؤمنين "ميمونة بنت الحارث" الهلالية لأمِّها .

<sup>(</sup>١) الراجع أنه "عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب " ابن عم النبي ( على المار المار

<sup>(</sup>٢) "هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة" \_ الحميريّة \_.

<sup>(</sup>٣) (الإصابة)، و (المحبر) ، (١٠٥ ـ ١٠٩).

وكذلك "أسماء بنت عميس" \_ رضى الله عنها\_ زوجة " جعفر بن أبي طالب "\_رضى الله عنه \_.

اختلفت الأقوال فى زوجها فقيل: كانت عند "الطفيل بن الحارث ابن عبد المطلب "، فلما مات خلفه عليها أخوه "عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب "، وبعد استشهاده خطبها رسول الله ( على ) .

وقيل: كانت عند "جهم بن الحارث الهلالى " قبل "عبيدة " .

وقيل: بل كانت عند "عبدالله بن جحش "، وبعد استشهاده في "أُحُد" خلفه عليها رسول الله (ﷺ).

كَمَا اختلف أيضاً في مَنْ تولى زواجها من رسول الله (繼).

فقيل : إن رسول الله (ﷺ) خطبها إلى نفسها ، فجعلت أمرها إليه فتزوجها .

وقيل: زوَّجه إياها عمُّها: "قبيصة بن عمرو الهلالي"، وأصدقها رسول الله (ﷺ) أربعمائة درهم.

واختلفوا أيضاً في المدة التي أقامتها زوجة لرسول الله (ﷺ) وأماً للمؤمنين ، ولم يختلفوا في وفاتها عنده .

قال بعضهم: أقامت عنده (攤) ثمانية أشهر، ثم توفيت.

أما أكثرهم فقالوا: أقامت عنده (ﷺ) ثلاثة أشهر ، ثم اختارها الله تعالى إلى جواره .

ولا خلاف فى أن زواجه ( الله الله عن " زينب بنت خزيمة " كان بعد استشهاد زوجها ، سواء كان ذلك الزوج هو " عبيدة بن الحارث " أو " عبد الله بن حجش " .

ومن نافلة القول أن نكرر بأن الزواج من أرملة الشهيد كان عرفاً متبعاً يحمل معنى الوفاء والتكريم للشهيد ، لإيناس الأرملة .

والأشهر القليلة \_ سواء كانت ثمانية أو ثلاثة \_ التي أقامتها في بيت النبوة كستها حلة فاخرة ، ولقباً تشرف به ، وهو " أم المؤمنين " .

وأيضاً فقد كان لها لقب ذاتي آخر أنعم الله تعالى عليها به هو "أم المساكين "

إذ كانت \_ رضى الله عنها \_ تتصفُّ بالطيبة والكرم ، والعطف على الفقراء "المساكين" فلا يكاد يذكر اسمها في أى كتاب من كتب السير والتاريخ إلا مقروناً بهذا اللقب الكريم.

قال ابن هشام في السيرة : (وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم).

وتال "ابن حجر " في "الإصابة " و "ابن عبد البرَّ في "الاستيعاب ": (كان يقال لها أم المساكين لإنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم)(١)

وكانت وفاتها \_ رضى الله عنها \_ فى الثلاثين من عمرها ، فى السنة الثالثة من الهجرة .

رضى الله عنها وأرضاها جزاء ما أسلفت من خير وبر ورحمة ، وألحقنا بها في الصالحين من عباده .

<sup>(</sup>١) وكذلك في تاريخ الطبري و "شذرات الذهب"

#### هند بنت أبي أمية (رضي الله عنها)

- أم سلمة ، وأم المؤمنين .
  - 🌣 بنت "زاد الراكب".
- الحسناء . . . . الأبية . . . . الفطنة . .
  - \* ذات الهجرتين.
- صاحبة المشورة ومعدن الرأى الصائب.

أدوار عديدة ، وفصول متعددة مرت بها حياة "هند "\_ أم سلمة \_ رضى الله عنها . . ، كانت تترقى بها إلى العلو ، حتى بلغت السماك ، فكانت أماً للمؤمنين .

وكان أبوها يلقب ب "زاد الراكب" إذا سافر لايترك أحداً يرافقه ومعه زاد ، بل يكفى رفقته جميعاً .

هاجرت \_ رضى الله عنها \_ مع زوجها إلى الحبشة فراراً من ظلم قريش وبطشها وجبروتها ، وتحملت أنواع الأسى والجهد والحنين راغبة إلى الله تعالى .

ثم عادت مع زوجها إلى "مكة " حين بلغهم إسلام "عمر بن الخطاب " ، مع من عاد .

فلما كانت "بيعة العقبة"، وأذن رسول الله (ﷺ) لأصحابه بالهجرة إلى المدينة، كان زوجها أول من هاجر بأهله.

ولكن... لم يتم له ما أراد وتمنى ، فقد لحق به "بنو المغيرة" قوم "هند" في ضواحى مكة فاستعادوها منه وتركوه يمضى وحده ، كما تنازعوا مع "بنى عبد الأسد "قوم "أبى سلمة" على الطفل "سلمة" ، وتجاذبو و متى خلعوا كتفه .

وفرِّق بين الزوج وزوجته وولدهما . . . .

وبقيت ـ رضى الله عنها ـ فى "مكة" نحو عام محبوسة لا يرقأ لها دمع ولا تجف لها عبرة ، حتى رق لها بعض أهلها ، فقالوا لها : إلحقى بزوجك إن شئت .

فخرجت ومعها طفلها "سلمة" وحيدة تريد "المدينة"، ولكن قيض الله تعالى لها رجلاً شهماً هو "عثمان بن طلحة " (١) فأبى عليها وقد رثى لحالها وأن تغامر وتخاطر، فصحبها حتى بلغ بها "قباء" ثم عاد .

<sup>(</sup>١) كان على شركه ، ثم أسلم بعد الحديبية ، وهاجر مع خالد بن الوليد وعمرو ابن العاص إلى المدينة .

ولم يعرف تاريخ الهجرة وظروفها ووقائعها مأساة كالذى حدث لأسرة "أبي سلمة".

واضطلع "أبو سلمة " رضى الله عنه بقسط كبير من مسؤولية الجهاد في سبيل الله ، جندياً وأميراً ، في الغزوات والسرايا .

وأصيب يوم "أحد" بسهم في عضده سبب له جرحاً بليغاً تداوى منه فترة ، وظن أنه التأم . وخرج في سرية قائداً لها ، بأمر رسول الله (ﷺ) إلى "بني أسد" ، وعاد منصوراً . . ولكن جرحه انتكاً وعاد ينزف ، وأقعده عن الحركة ، ومازال يعاني حتى قبضه الله إليه .

وحضره رسول الله (ﷺ) وهو على فراش موته ، وبقى إلى جانبه يدعو له بالخير حتى مات ، فأسبل بيده الكريمة عينيه.

صلى عليه رسول الله (紫) وكبر تسع تكبيرات (۱٬۰۰۰ . . ! ، فقيل له : يا رسول الله أسهوت أم نسيت ؟

فقال : (لم أَسْهُ ولم أُنْس . . ، ولو كبرت على "أبي سلمة " ألفاً كان أهلاً لذلك)(٢)

بعد تمام عدة أم سلمة تقدم "الصديق" ـ رضى الله عنه ـ لخطبتها ، فرفضت فى رفق ، وكذلك تقدم "الفاروق" ـ رضى الله عنه ـ فأجابته بمثل ما أجابت به صاحبه.

<sup>(</sup>١) تكبيرات صلاة الجنازة أربع تكبيرات.

<sup>(</sup>٢) أورد ذلك الإمام الطبرى في تاريخه (٢/ ١٧٧).

ثم بعث إليها النبى (對) يخطبها . . فتحرجت ، ثم اعتذرت بأنها ذات غيرة . . ، وأنها مُسنَّة . . ، وأنها ذات عيال . . ، وكانت قد أنجبت من "أبى سلمة" ، أولادها : (سلمة ـ وزينب ـ وعمر ـ ودرة) . فأجابها (對) : (أما أنك مسنة فأنا أسن منك ، وأما الغيرة فيذهبها الله عنك ، وأما العيال فإلى الله ورسوله)

وتم النزواج في شهر شوال سنة أربع من الهجرة . . . ، وتذكرت " أم سلمة " حينئذ دعاء " أبي سلمة " : (اللهم اخلفني في أهلي بخير) فرسول الله ( وحده فقط خير من " أبي سلمة " .

تقول السيدة "عائشة " \_ رضى الله عنها \_:

وتربى أولاد "أبى سلمة" فى حجر النبى (對) يرعاهم ويحنو عليهم ويعنو عليهم من عطفه ، حتى عُدُّوا من أهل البيت .

كانت السيدة "عائشة" - رضى الله عنها - تباهى ضرائرها بأن الوحى على رسول الله (對) كان يتنزل فى بيتها ، فلما تزوج ب - أم سلمة - قاسمتُها ذلك الشرف ، وذلك لما أوحى به إليه (對) عن " أبى

<sup>(</sup>١) طبقات (ابن سعد).

لبابة "بشير بن عبد المنذر" حين استشاره "بنو قريظة " فأشار عليهم ، واعتقد أنه تهور مسرعاً دون رسول الله ( الله عليه الله عليه الله عليه (٢٠) .

ونزل قبولِ الله تعالى في سورة التوبة: ﴿ وَءَاخَرُونَ آعَتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلَحًا وَءَاخَرَ سَيَّئًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (الآية: ٢٠٢).

وكان ذلك فَى بيتها \_ رضى الله عنها \_ وسمعت رسول الله (علم) يتلو الآية الشريفة ، ويقول: (لقد تيب على أبي لبابة) .

فقالت مستبشرة: أو لا أبشره يا رسول الله!!؟ فقال (護): بلى . . . إن شئت .

ويوم "الحديبية" وقد لجت القضية، وأبرم العهد بين رسول الله ( قل ) أن وبين "سهيل بن عمرو" ممثلاً له قريش، أراد رسول الله ( قل ) أن يتحلل من إحرامه فينحر هديه ويحلق رأسه، وأمر أصحابه بذلك، ولكنهم لم يستجيبوا، فحزن لذلك ودخل خيمة "أم سلمة "شاكياً، فقالت \_ رضى الله عنها ـ: (أتحب ذلك؟ أخرج ولا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك)

فاستجاب (囊) لمشورتها ، فلما رأى أصحابه منه ذلك بادروا إلى النحر والحلق والتقصير وتزاحموا حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً.

ويسروى أنها سرضى الله عنها \_ رافقته يوم "خيبر" "وفتح مكة" وحصار "الطائف" وكذلك في غزوة "هوازن" و "حجة الوداع".

<sup>(</sup>٢) يرجى مراجعة ذلك بتفاصيله في كتب السيرة .

وبعد وفاته (對) كانت "أم سلمة" موضع تكريم خلفائه من بعده واحترامهم وتقديرهم ، لمكانتها عند رسول الله (對) ومنزلتها بين أمهات المؤمنين ، والصحابة أجمعين .

ولما كانت الفتنه بين "على " "وطلحه " "والزبير " "وعائشة " رضى الله عنهم مالت "أم سلمة " إلى "على " مكرم الله وجهه ، وعاتبت "عائشة " أشد المعاتبة وحذرتها من الخروج ، وقالت : (أى خروج هذا الذى تخرجين ؟ الله من وراء هذه الأمة!! لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لى : أدخلى الفردوس ، لأستحيت أن ألقى "محمداً" ماتكة حجاباً قد ضربه على ").

وعاشت \_ رضى الله عنها \_ إلى خلافة "يزيد بن معاوية" وكانت وفاتها سنة أحدى وستين بعد أن جاؤها بخبر إستشهاد "الحسين بن على " \_ رضى الله عنهما \_ والمشهور أنها آخر زوجات النبى ( الله عنهما . وفاة .

رضى الله عن "أم سلمة "أم المؤمنين وأجزل مثوبتها ، وأكرم نزلها في الفردوس الأعلى .

## زينب بنت جحش (رضى الله عنها)

- الشابة . . . . الشريفة . . . . الحسناء؛ وأم المؤمنين .
- بنت عمة رسول الله (ها): "أميمة بنت عبد المطلب".
  - زوَّجها الله تعالى لرسوله بأمر من السماء .
  - رافق زواجها أحكام وتشريع وإبطال لعرف جاهلى.
  - 💠 غيرً رسول الله (ﷺ) إسمها من "برة " إلى "زينب".
- خ قالت عنها "عائشة" \_ رضى الله عنها \_ : (لم أر آمرأة قط خيراً في الدين من "زينب" ، وأتقى لله ، وأصدق حديثاً ، وأوصل للرحم ، وأعظم صدقة ، وأشد ابتذالاً لنفسها في العمل الذي يتصدق به ويتقرب إلى الله عز وجل)(١)

هى: "زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر " الأسدية ، أخت "عبد الله" و "عبيد الله" أبى أحمد (٢) و "حمنة " ، وأمهم "أميمة بنت عبد المطلب " عمة رسول الله ( على ) .

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم فی صحیحه .

<sup>(</sup>٢) سيأتى ذكر "عبيد الله " عند الحديث عن "أم حبيبة " أم المؤمنين \_ رضى الله عنها .

أسلمت مبكرة مع أهلها \_ أخواتها وإخوانها وأمها وكانت شديدة الفخر بجمالها ونسبها ، فرفضت العديد من الخطاب متباهية متعالية .

فأبطل عرف التبنى الجاهلى، واشتهر "زيد" بإنه مولى رسول الش(ﷺ) وأراد (ﷺ) أن يروج زيداً "مولاه"، وكان قد آخاه مع عمه "حمزة"، فاختار له "زينب بنت جحش" ولكنها وأخاها "عبد الله" كرها هذا الاختيار، وحاولا الاعتراض، إذ كيف ترف الشريفة إلى مولى من الموالى!!؟

وما كان الإسلام ليفرق بين شريف ومولى ﴿إِنَّ أَكُرَمَكُم عِندَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

ومازالا يـراجعان رسـولِ الله (ﷺ) في هذا الاختيار إلى أن نزل قول الله تعــــالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى ٱللَّهُ الله تعــــالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصَى ٱللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرَهِمْ وَمَن يَعْصِ آلَهُ مَ الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرَهِمْ وَمَن يَعْصِ آللهُ وَرَسُولُهُ وَقَدْ ضَالًا ضَلَالًا مَثْبِينًا ﴾ (الأحسزاب: ٣٦). فأذعنا لأمر الله ورسوله، وتزوج زيد بـ "زينب".

لكن "زينب" من حيث تكوينها النفسى والوراثى ظلت تنظر إلى "زيد " من عل ، ولقد عانى ـ رضى الله عنه ـ المعاناة الشديدة الدائمة من سوء معاملة "زينب" له ، فكان يشكو إلى رسول الله ( الله عنه طالباً في المستمرار ويقول له : ﴿ أُمُّسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ أَتَق الله ﴾ (الأحزاب : ٣٧).

وبالإضافة إلى قطع دابر الفروق الجاهلية وإبطال دعاويها بتزويج الشريفة من المولى . كذلك أبطل الإسلام بهذا الزواج عرف التبنى الذي كان سائداً.

﴿ فَلَمَّا قَضِيٰ زَيْدٌ مِّنَهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ "أَحَرَ فِي أَزُوا أَدْعِياآ بِهِمْ إِذَا يَكُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ قضرة أمر ألله مَفْعُولًا ﴾ قضرة أمر ألله مَفْعُولًا ﴾ (الأحزاب: ٣٧)

ولابد من تشريع آخر وثيق الصلة بالتبني.

فقد كان العرف الجاهلي يقضي بأن لا يتزوج المتبني بزوجة المتبنى بعد طلاقها أو فراقها . فلا التبنى عدل وقسط ولاما يلحق به من عرف موروث. وعليه ، فقد تم طلاق "زينب" من "زيد" ، وتزوجها رسول الله(對) .

أما ما ذهب إليه بعض المفسرين ، وذوو الأغراض والأهواء .. والمستشرقون ـ من تحميلات وتأويلات وربط كل ذلك بهوى قديم في

نفس رسول الله (繼) فمآله إلى النفى ، فالأحكام والتشريعات لا تخضع لهوى الأنفس ، إطلاقاً .

وبشرت "زينب" بما أوحى الله تعالى به لرسوله (ﷺ) من خطبتها \_ بعد طلاقها من "زيد "وإنقضاء عدتها \_، فتركت ما كان بيدها مما يشغلها، وقامت تصلى لربها شاكرة حامدة (١١).

ولكن بعضاً من الضّيوف استأنس بهم المقام فأطالوا ، وقد ثقل ذلك على رسول الله (ﷺ) ، ثم انصرفوا ، بعدها أسدل النبي (ﷺ) ستر الباب، وأنزلت آية الحجاب وأدب الزيارة إلى بيت النبي (ﷺ) . ﴿ يَا يَتُ خُلُوا بُيُوتَ ٱلنّبِي النّبي اللّهِ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ وَلَكِنَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللل

وهـذا تشـريع آخـر رافـق زواج "زينـب" \_رضى الله عنها \_وكان زواجها في السنة الخامسة من الهجرة ، وقد بلغت خسة وثلاثين سنة .

<sup>(</sup>١) مسلم في صحيحه.

ودخلت بيت النبوة على ضرائر ، ولكنها ما فارقتها كبرياؤها . فكانت تقول لهن : ( أنا أكر مكن ولياً ، وأكر مكن سفيراً : زوجكن أهلكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ).

أمضَت "زينب " ـ رضى الله عنها ـ خمس سنوات في بيت النبوة ، فكانت مثالاً للزوجة الصالحة ، العابدة الخاشعة الأواهة .

وكانت صنّاعة . . . تعمل بيديها . . . وتبذل نفسها في العمل ، وتتصدق بما يعود عليها نفقه في سبيل الله وتقرباً إليه تعالى ، شهدت لها "عائشة " بذلك.

وقالت عنها أم سلمة رضى الله عنها: ـ

(كانت "زينب" لرسول الله (ﷺ) معجبة ، وكان يستكثر منها ، وكانت صالحة قوامة ، صوامة ، صناعة . وتتصدق بذلك كله على المساكين)

ورُوى عن "عائشة " \_ رضى الله عنها \_ أيضاً: (قالت: قال رسول الله (ﷺ): "أسر عكن لحاقاً بي أطولكن يداً " فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا \_ بعد وفاة رسول الله \_ نمد أيدينا في الجدار نتطاول ، فلم نزل نفعل ذلك حتى توفيت "زينب بنت جحش " ولم تكن بأطولنا ، فعر فينا حينيئذ أن النبي (繼) أنها أراد طبول البيد بالصدقة ، وكانت "زينب" امرأة صناع اليدين ، تدبيغ وتخرز ، وتتصدق في سبيل الله)(١)

<sup>(</sup>١) السمط الثمين (ص: ١١٠) والاستيعاب : ٤/ ١٥٥١ ، والإصابة (٨/ ٩٣).

كما يروى أن "عمر بن الخطاب "\_رضى الله عنه \_ . فى خلافته أرسل إليها عطاءها اثنى عشر ألفاً"، فجعلت تقول : (اللهم لا يدركنى هذا المال فى قابل، فإنه فتنة)(١)

ثم قسمته في أهل رحمها وفي أهل الحاجة ، فبلغ "عمر" ذلك ، فوقف ببابها وأرسل إليها بالسلام وقال : بلغني ما فرقت ، فَأُرْسِلُ أَلف درهم تستبقينها .

وأرسل الألف . فتصدقت بها جميعاً ، لم تُبْق منها درهماً وفي سنة عشرين من الهجرة حين حضرتها الوفاة قالت :

(إنى قد أعددت كفنى ، وإن عمر ـ أمير المؤمنين ـ سيبعث إلى الكفن ، فتصدقوا باحدهما ، وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوى (٢) فافعلوا . .)

رضى الله عن أم المؤمنين "زينب بنت جحش " وأرضاها ورفع فى الجنة منزلتها ، وحشرنا معها تحت لواء المصطفى ( الله على المناه على المناه على المناه الشريف شربة لانظمأ بعدها أبداً .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم بلفظ مقارب.

<sup>(</sup>٢) الحقو: الإزار.

## جويرية بنت الحارث (رضى الله عنها)

- بنت سید قومه "الحارث بن أبی ضرار ".
- الأسيرة التي أكرم الله بها قومها حين تزوجها رسول
   الله (ﷺ).
- خ کـان اسمهـا "بـرة" فسـماها رسـول الله (鑑):
   "جويرية".
  - 💠 لاذت به (ﷺ) فاستجاب لها وأكرم سؤلها .
  - 💠 قضى عنها كتابتها . . . . وأصدقها أربعمائة درهم .
    - سابعة أمهات المؤمنين.

فى السنة السادسة من الهجرة - بعد الأحزاب وبنى قريظة - جاء الخبر إلى رسول الله (ﷺ) بأن بنى المصطلق - وهم حى من خزاعة - بحمعون الجموع لقتاله بقيادة زعيمهم "الحارث بن أبى ضرار " فخرج

إليهم يبادرهم حتى لقيهم عند ماء لهم يقال له "المريسيع"(١)، فقاتلهم . . . وهنزمهم . . . ، ووقع العديد من نسائهم سبايا وفيهن "برة" بنت زعيمهم "الحارث" وسيقوا جميعاً إلى "المدينة " .

وكانت "برة" قد وقعت في سهم "ثابت بن قيس بن شماس "، فكاتبته (٢) على حريتها وعتقها.

وأرادت "برة" أن تستعين برسول الله (對) على مكاتبتها ، فجاءته وهو في بيت "عائشة" واستأذنت ، فقامت إليها "عائشة" فرأت بالباب فتاة شابة حلوة ، مفرطة الملاحة ، لايراها أحد إلا أخذت بنفسه ، فكرهتها من النظرة الأولى ، وودت لو تحجز بينها وبين لقياها رسول الله (對) (٣).

لكن "برة" أصرت وألحت . . ، فأذعنت "عائشة " .

ووقفت "بسرة" بين يسدى رسول الله (ﷺ) تقول فى ضراعة واستعطاف : (يا رسول الله . . . . أنا بنت "الحارث بن أبى ضرار" ، سيد قومه ، وقد أصاب بنى قومى من البلاء ما لم يخف عليك ، فوقعت فى السهم له "ثابت بن قيس " ، فكاتبته على نفسى ، فجئتك استعينك على أمرى ) .

<sup>(</sup>١) تسمى هذه الغزوة بغزوة "بني المصطلق" أو "المريسيع"

<sup>(</sup>٢) المكاتبة: الرقيق يكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأداه عتق.

<sup>(</sup>٣) كما جاء في الرواية عن عائشة

(فهل لك في خير من ذلك؟)

فقالت مستبشرة : وما هو يا رسول الله؟

قال: (أقضى عنك كتابتك وأتزوجك!)

فأدركت "برة" أبعاد الجواب، فقالت من غير تردد: نعم يا رسول الله.

فقال(鑑): (قد فعلت).

إن مصاهرة "بنى المصطلق" بابنة زعيمهم وسيدهم سيكون لها آثارها ونتائجها . ! وتم النواج ، وقضى عنها رسول الله ( على كتابتها ، وسماها "جويرية" . والتصغير في العرف اللغوى عند العرب يحمل معنى التودد والتحبب ، وجويرية تصغير "جارية" .

وجماء أبوها "الحارث" مسالماً إلى المدينة يريد فكاك أسر ابنته التى سبيت ، وكمان قد أخفى فسى أحمد شعاب المديمة بكرين (١) استحسنهما، ودخل بغيرهما .

ودخل على رسول الله (ﷺ) وقال: يا "محمد" أصبتم ابنتي وهذا فداؤها، فإن ابنتي لا يسبى مثلها، فخلِّ سبيلها.

فَأَجَابِهِ ( اللهِ عَلَيْ ) : (أَرأَيت إِن خَيرٌ تُها . . . أَليس قد أحسنت!!)؟ يعنى : إذا اختارتك فهي حرة!

فقال "الحارث "بلى:

(١) البكر: الفتى من الإبل.

فأتاها أبوها وذكر لها ذلك ، فقالت : (اخترت الله ورسوله) ، فسقط في يد "الحارث " . وقبل أن يغادر المدينة سأله رسول الله (ﷺ) عن البكرين اللذين أخفاهما . .!

عندئذ انطلق لسان "الحارث" يقول: أشهد أنك رسول الله حقاً. وأسلم "الحارث" ومعه "بنو المصطلق". هذه كرامة.

وهناك كرامة أخرى ، تحدثنا عنها السيدة "عائشة "رضى الله عنها فتقول ما معناه:

وما أسرع ما خرج الخبر إلى الناس أن رسول الله (ﷺ) ، قد تزوج بنت "الحارث بن أبى ضرار " ، فتداعوا لتكريم السيدة التى أعزها نبيهم بالنزواج ، وأقبلوا على من بأيديهم من أسرى قومها فأرسلوهم أحراراً وهم يقولون : أصهار رسول الله (ﷺ).

فما من امراة كانت أعظم بركة على قومها منها، فقد أعتق بزواجها من رسول الله (選) أهل مائة بيت من بيوت " بنى المصطلق "(١)

وعاشت "جويرية" أم المؤمنين ، رضى الله عنها وهى لاتنسى تلك السلحظة الحاسمة فى حياتها : إذ نجت من عار السبى ، وأعتقت قومها من الأسر ، ودخلوا فى دين الله . . ، وكرمت بالزواج من سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه . . .

<sup>(</sup>١) كانت "جويرية" ـرضى الله عنها ـ زوجة لـ "مسافع بن صفوان" - المصطلقي ـ قبل رسول الله (ﷺ).

عاشبت حتى خلافة "معاوية بن أبى سفيان " ، وكانت وفاتها سنة سبت وخمسين للهجرة ، وصلى عليها "مروان بن الحكم " أمير المدينة ، ودفنت به "البقيع " .

رضى الله عن أم المؤمنين "جويرية بنت الحارث "، ورفع مقامها في عليين ، وأجزل مثوبتها ، وألحقنا بها في عباده الصالحين.

## صفية بنت حيي (رضى الله عنها)

- بنت "حيي بن أخطب" أشد اليهود عداوة لرسول الله
   (對) وزعيم " بنى النضير " .
  - \* أسلمت وحسن إسلامها بشهادة المصطفى (震).
- \* اتهمت بحب "السبت" واليهود فقالت لسيدنا "عمر": (أما "السبت" فإنى لم أحبه منذ أبدلنى الله به "الجمعة"، وأما اليهود فإن لى منهم رحماً فأنا أصلها)
- وضعت معبراً بين منزلها ومنزل "عثمان" ، فكانت
   تنقل إليه الطعام والماء ، وهو في محنة الحصار .
  - تاسعة أمهات المؤمنين \_ رضى الله عنهن \_ .
- \* كانت تقول: زوجى "محمد" (義) وأبى "هارون" وعمى "موسى" \_عليهما السلام.

مع مطلع السنة السابعة من الهجرة (شهر المحرم) كان فتح "خيبر" بعد معارك طاحنة وأيام عصيبة ، ووقعت "صفية بنت حيى بن أخطب" في السبى ، وكانت زوجة لـ "كنانة بن الربيع بن أبى

الحقيق "صاحب حصن "القموص " وصاحب كنزهم ، وقد ضررِبَت عنقه الأنه كذب على رسول الله ( وارتضى العقاب لنفسه .

كانت "صفية" إذ ذاك في حدود السابعة عشرة من عمرها ، جميلة وحلوة ، ناصعة البشرة ، جاء بها "بلال" \_ رضى الله عنه \_ ومعها ابنة عم لها يقودهما إلى رسول الله ( الله الله على ساحة امتلأت بقتلى السهود ، فأعولت ابنة عمها وصاحت وولولت ونفشت شعرها وحثت عليه التراب ، أما صفية فلزمت الصمت ، وكتمت أحزانها.

فلما رآهما رسول الله ( على قال ل "بلال ": (أغربوا عنى هذه الشيطانة) \_ يعنى ابنة عم "صفية "، ثم قال \_ وهو الرؤوف الرحيم \_ (أنزعت من قلبك الرحمة يا بلال "حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهم؟؟). وعرف ( و الله الله المناهم المناهم على المناهم على المنها أمن الصحابة تنازعوا على "صفية " كل يريدها لنفسه ، فأمربها فحيزت خلفه وألقى عليها رداء م نكان ذلك إعلاماً بأنه ( ) ، قد اصطفاها لنفسه .

روى "أنس بن مالك" - رضى الله عنه - قال: (لما أخذ رسول الله (ﷺ) "صفية بنت حيى "قال لها: (هل لك في ؟) قالت: يارسول الله قد كنت أتمنى ذلك فى الشرك، فكيف أمكننى الله منه فى الإسلام!!). ورأى رسول الله (ﷺ) تحت إحدى عينيها خضرة، فسألها عن سبها، فقالت: رأيت رؤيا كأنَّ القمر وهو فى التمِّ قد

وفى ليلة العرس قام "أبو أيوب الأنصارى" - خالد بن زيد - رضى الله عنه - يحرس خيمة الرسول (對)، فلما أصبح (對) ورأى "أبا أيوب" يحوم حول الخيمة.

سأله: (مالك يا أبا أيوب؟) .

وحق لـ "أبى أيوب" أن يخشى على رسول الله (對) ، لامن "صفية" ولكن من غدر اليهود ، فما قصة "زينب" زوجة "سلام بن مشكم" ببعيدة وشاتها المسمومه التي قدمتها لرسول الله (對) تريد المتخلص منه ، فلما ذاقها لفظها ولم يستسغها ، وأمر بـ "زينب" . فأرت ، فضرب عنقها ، لأنها تسببت بوفاة صحابي كريم "بشر بن المراء" .

ودخلت "صفية " \_ رضى الله عنها \_ بيت النبوة ، وأقامت فى حجرة لها ، شأن أمهات المؤمنين \_ رضى الله عنهن ولكن فى بيت الصحابى "حارثة بن النعمان" بعيداً عن أعينهن .

فأجفلت . . . ، ثم قالت : رأيت يهودية .

فرد عليها رسول الله (震): (لا تقولى ذلك . . . . فإنها أسلمت وحسن إسلامها).

هـذه الـتهمة بـ "اليهودية" لم تتوقف عند "عائشة " وحدها ، بل تعدتها إلى "حفصة " و "زينب بنت حجش " ، وغيرهن.

حتى إن "صفية " كانت تُبَّلغُ ذلك ، فتبكى .

أتاها يوماً رسول الله (對) ودمعها يتحدر من مقلتيها غزيراً ، فسألها عن سبب ذلك ، فأخبرته بما تسمع ، فقال لها (對): ( ألا قلت لهما (١٠): وكيف تكونان خيراً منى وزوجى "محمد" وأبى "هارون" (٢) وعمى "موسى")!!؟

فنزل قوله (ﷺ) على قلب "صفية" برداً وسلاماً .

<sup>(</sup>١) "عائشة" و "حفصة"

<sup>(</sup>٢) ينتهي نسبها كما روى إلى "هارون "عليه السلام

فولى عنها رسول الله (義) مغضباً ، ويقال بأنه تركها شهرين أو ثلاثة . . ، أو هجرها . وظلت تلك العقدة تخالج نفوسهن حتى فى مرضه ووفاته (義) وقد مر على زواجة من "صفية" قرابة سنوات ثلاث ، فقد روى أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراشه . . . ، فقالت : "صفية" إنى والله ـ يا نبى الله ـ لوددت أن الذى بك بى .

فما كان من أزواجه إلا أن غمزن ببصرهن ، وما راعهن إلا قول رسول الله (養) لهن : (مَضْمضْن) ، فقلن في دهشة : من أي شئ يا رسول الله ؟ فقال (養) : (من تغامركن بها ، والله إنها لصادقة!!!). واستمرت تلك النزعة حتى أيام خلافة "عمر" - رضى الله عنه - إذ جاءته جارية له "صفية" تقول : يا أمير المؤمنين إن صفية تحب السبت وتصل اليهود.

فأرسل إليها يستوضحها ، فأجابت : أما السبت فإنى لم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة ، وأما اليهود فإن لى بهم رحماً فأنا أصلها .

ومن حقها - بل تجب عليها - صلة السرحم، ولو كانوا مشركين ﴿ وَإِن جَلَهَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ وَإِن جَلَهُ مَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ فَلاَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا ﴾ (لقمان: ١٥)

وأمسكت صفية بجاريتها ، وقد عرفت بسعيها عليها ، فسألتها عما حملها على ذلك ؟ فقالت: الشيطان. فقالت لها "صفية": إذهبى فأنت حرةً.

وكان لـ "صفية" ـ رضى الله عنها ـ موقف أيام الفتنة على "عثمان " ـ رضى الله عنه ـ موقف يذكر فيشكر ، فلقد آلمها ما تراه من الحصار والعزل ، وقطع الطعام والماء ، فأقامت معبراً بين منزلها ومنزل " عثمان " ، فكانت تنقل إليه الطعام والماء (١).

وعاشت\_رضى الله عنها \_ إلى خلافة "معاوية بن أبى سفيان " ثم كانت وفاتها سنة خمسين من الهجرة ، وصلى عليها "مروان بن الحكم " ودفنت بـ "البقيع " مع أمهات المؤمنين.

رضي الله عن أم المؤمنين "صفية بنت حيي " وأرضاها ، ووفاها أجرها ، ورفع مقامها مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

<sup>(</sup>١) روى ذلك "ابن سعد" في الطبقات.

# رملة بنت أبى سفيان (رضى الله عنها)

- \* "أم حبيبة " . . . . وأم المؤمنين . . . !
  - ♦ نأت عن الديار مع الأبرار . . . !
  - ♦ ونأت عن النسب إلا التقوى . . . !
- وصبرت واحتملت . . . فكوفئت . . . !
- دفع "النجاشي" ملك الحبشة مهرها عن رسيول الله(紫).
- كان اللقاء بينها وبين رسول الله (鑑) بعد فتح "خيبر" . . . ، فكانت الفرحة فرحتان .

ولدت "رملة" رضى الله عنها قبل البعثه بسبعة عشر عاما وأسلمت مبكرة مع زوجها "عُبيد الله بن جحش" وهاجرت معه إلى الحبشة وكانت حاملاً . . . وهناك ولدت ابنتها "حبيبة"

فى ذات لىلة رأت رؤيا . . . رأت زوجها "عبيد الله" فى أسوأ صورة . . . !

وبعد أيام قلائل تنصّر زوجها وأكب على الخمر يعبُّ منها ولم تنجح "رملة" في إثنائه عما هو فيه ففارقته . . . ! ولم يلبث أن مات وترملت "أم حبيبة"!!

وكان التواصل بين رسول الله (難) والمهاجرين إلى الحبشة لا ينقطع يزودهم بأخبار المسلمين وما يجد من وحى وأحكام وكذلك كانوا يفعلون يبعثون مع الرسل أنباءهم تباعا إلى رسول الله (難).

وما من شك في أن بعد "أم حبيبة" عن الوطن والأهل والمسلمين وكذلك موت زوجها وترملها كل ذلك كان له أثره على نفسيتها حزنا وهما وغماه ولكنها - رضى الله عنها - كانت تلوذ بإيمانها وإسلامها وتلجأ إلى الله فتجد الأمن والأمان والراحة!!

هل تُترك "أم حبيبة" في محنتها. . . !؟ لا والذي بعث "محمداً" (繼) بالحق

لقد سمعت طرقا على بابها فقامت وفتحت ، فإذا جارية اسمها "أبرهة "من عند النجاشى تقول لها : (إن الملك يقول لك : وكلى عنك من يزوجك من نبي العرب ، فقد أرسل إليه ليخطبك له) .

كادت الفرحة تطير بها . . فنزعت من يدها سوراين من فضة البستهما للجارية حلاوة البشرى، وأرسلت إلى كبير المهاجرين من قومها "بنى أمية " "خالد بن سعيد بن العاص " توكله في زواجها .

قالوا: "خالد بن سعيد بن العاص" قد وكَّلَّتُهُ.

فقال له النجاشى : فزوّجها من نبيكم ، وقد أصدقتُها عنه أربعمائة دينار .

فقال "خالد ": قد أجبت إلى ما دعا إليه رسول الله (ﷺ) وزوجته " أم حبيبة "

وأولم لهم "النجاشي "وليمة النواج قائلاً: اجلسوا فإن سنة الأنبياء إذا تزوجوا أن يؤكل طعام على التزويج

وفى صباح اليوم التالى جاءت جارية النجاشى إلى "أم حبيبة " تحمل إليها هدايا نساء الملك من عود وعَنْبر وطيب ، فقدمت اليها "أم حبيبة " خسين ديناراً من صداقها وقالت: كنت أعطيتك بالأمس السوارين ولم يكن بيدى شئ من المال . وقد جاءنى الآن من الله تعالى .

فأبت الجارية أخذها ، كما ردت السوراين ، وقالت : إن الملك أمرنى أن لا آخذ شيئا ، وقد أجزل لى العطاء وهذه هدايا نسائه إليك . فتقبلتها بقبول حسن ، وحمدت الله تعالى .

<sup>1 )</sup> كان رسول رسول الله (護) الى النجاشى فى شأن الزواج "عمرو بن أميه الضمرى" ، وفى قوّل ِ " شر حبيل بن حسنة " والأول أرجح .

ومرت أعوام ، حتى كان فتح "خيبر" وعاد المهاجرون من الحبشة إلى المدينة وعادت معهم "أم حبيبة "رضى الله عنها ..

ومما يؤثر عن النبى (震) مقولته الشهيرة عندما استقبل أصحابه المهاجرين الذين طالت غيبتهم: (لا أدرى بأيهما أسر فتح خيبر أم بقدوم جعفر وإخوانه). ومن التوافق العجيب أن يكون زواجه (震) من "صفية بنت حيى " زعيم "بنى النضير " مترافقاً مع بنائه ب " أم حبيبة بنت أبى سفيان " زعيم قريش .

ولقد اشتهر على لسان "أبى سفيان" انه قال عندما علم بعقد رسول الله (ﷺ) على ابنته "أم حبيبة ": (ذلك الفحل لا يجدع أنفه) .

وأقامت رضى الله عنها إلى جانب أزواجه (ﷺ) تعرف قلدها ومكانتها وحدودها، ولا تنخرط معهن في غيرتهن .

وطويت صفحات الهجرة والمعاناة ، بكل أحزانها وآلامها ، ومحنها التبى صقلت شخصية "أم حبيبة" رضى الله عنها ، وفتحت صفحات جديدة تشرق منها أنوار الإيمان المصفى .

وكان أعظمها وأسماها موقفها من أبيها "أبى سفيان "، يوم قدم المدينة سفيراً لقريش التى نقضت عهد الحديبية ، إذ جاء المدينة مستنكراً ما حدث ليؤكد العهد ، ويجدد المدة .

وقصد أولاً إلى بيت ابنته "أم حبيبة ".

وفوجئت \_ رضى الله عنها \_ به يدخل بيتها ، ولم تكن قد رأته منذ هجرتها إلى "الحبشة " (١) ، فوقفت تجاهه متحيرة . . . لاتدرى ماذا تفعل !؟

(١) قرابة : ثمانية عشر عاماً.

فسلم ودخل ، وأراد أن يجلس على فراش رسول الله (對) ، فبادرت وطوته . . ، فقال في استنكار وتعجب: يا بنية أرغبت بي عن الفراش أم رغبت به عنى! ؟ .

وعند جواب "أم حبيبة "رضى الله عنها تنحنى الرؤوس إجلالاً وتخشع النفوس احتراماً ، وتصمت الألسنة وينطق الدهر وحده ، ليقول كلمته الفصل ، بين الإيمان والكفر.

قالت رضى الله عنها: (هو فراش رسول الله (震) وأنت رجل مشرك، فلم أحب أن تجلس عليه).

فقال "أبو سفيان "مغضباً وهو يغادر البيت : لقد أصابك يابنية بعدى شر

فقالت: بل الخير كل الخير.

وظل أبوها "أبو سفيان " على ولائه للشرك حتى كان فتح مكة فأسلم وحسن اسلامه ، فأزيح عن كاهل "أم حبيبة " عبء باهظ .

وظلت هي على وفائها وصدق إيمانها لبيت النبوة ، حتى في أشد الأوقات حرجاً ، فما عرف عنها موقف ولا كلمة تعبر عن ميل إلى جهة دون أخرى ، وقد اشتد النزاع والصراع في أواخر خلافة "عثمان" \_رضى الله عنه \_.

وحين أقعدها المرض ، وحانت ساعة الفراق ، واللحاق بالرفيق الأعلى ، واجتمعت حولها الضرائر ، قالت لـ "عائشة" : (قد يكون بيننا ما يكون من الضرائر ، فغفر الله لى ولك ما كان من ذلك) فحللتها "عائشة" واستغفرت لها ، فقالت أم حبيبة : (سرر دُنني سرك الله) .

وكذلك كان بينها وبين "أم سلمة " \_ رضى الله عنهن \_ . وكانت وفاتها رضى الله عنها سنة أربعة وأربعين للهجرة (١) ، وكان أخوها "معاوية " في سدة الخلافة ، ورغم انها أخت الخليفة ، لم تَنْس أبدا أنها زوجة النبي ( ﷺ ) وأم المؤمنين .

ورقدت بسلام وأمان واطمئنان في "البقيع ".

رضي الله عن أم المؤمنين "أم حبيبة ـ رملة بنت أبي سفيان " وبواً ها منزلتها في الجنه ، وأكرم مثواها .

(١) وفي قول سنة اثنتين وأربعين

#### ميمونة بنت الحارث "الهلالية" (رض الله عنها)

- ♦ آخر أمهات المؤمنين
- → شقيقه "أم الفضل "(١) زوجة "العباس بن عبد المطلب "
  - 💠 كان إسمها "بَّرة " فسماها رسول الله (ﷺ) "ميمونة "
- قال رسول الله (震) عنها وعن أخواتها: (الأخوات المؤمنات)
- قالت عنها "عائشة" \_ رضى الله عنها \_ : (أما إنها كانت \_ والله \_ من أتقانا وأوصلنا للرحم)

فى أواخر العام السابع للهجرة وبعد فتح "خيبر" تجهز رسول الله (ﷺ) والمسلمون ل عمرة القضاء ، حسب ما نص عليه صلح الحديبية ، فلما قدموا مكة ، أخُلتها قريش ، ودخلها المسلمون

<sup>(</sup>١) إسمها "لبابة الكبرى" ، أما أختها "لبابة الصغرى" فهى أم خالد بن الوليد -رضى الله عنه - ف- عبد الله بن عباس " "وعبد الله بن جعفر بن ابى طالب " و " خالد " أو لاد خالات .

يتقدمهم رسول الله (ﷺ) عملى ناقعة "القصواء"، و "عبد الله بن رواحة"، مُمسك بزمامها ينشد حادياً:

خلوا بنى الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله يارب إنى مؤمن بقيله أعرف حق الله في قبوله

وتجاوبت أرجاء مكة بالتلبية : (لبيك اللهم لبيك ، لبيك الأشريك للشريك لك لبيك ). لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، الأشريك لك لبيك).

وارتفع صوت النبى (ﷺ) يقول: (لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده).

وكان المشركون قد أرجفوا بأن المسلمين في ضعف ، قد أرهقتهم حُمّى يشرب " المدينة " وانتظروا . . ونظروا أن يروا ذلك ، فأمر النبي (ﷺ) أصحابه أن يرملوا (۱) في طوافهم حول الكعبة الشريفة ، الاشواط الثلاثة الأولى ، فيردوا فرية المشركين إلى نحورهم .

وقد فعلوا . . . !

وخفق قلب "برة بنت الحارث الهلالية " وهى ترى رسول الله (鑑) وكانت قد ترملت من زوجها "أبى رهم بن عبد العزى "(٢) وهى الآن فى كنف أختها "أم الفضل" زوجة "العباس بن عبد المطلب" عم النبى (變) وهى على الإسلام والايجان !

<sup>(</sup>١) الرَّمْلُ: الهرولة .

<sup>(</sup>٢) اختلف الرواة في اسم الزوج .

فلما نقل خبر الموافقة إليها وكانت على بعير رمت نفسها من على البعير وقالت : (البعير وما عليه لرسول الله (ﷺ)) (١١)

كانت مدة إقامة المسلمين بحكة ثلاثة أيام حسبما اتفق عليه في صلح الحديبية ، فلما قاربت نهايتها جاء (ﷺ) رسل قريش يطلبون اليه مغادرة مكة فقال لهم متلطفا:

(ما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه ؟؟)

فردوا في جفاء وغلظة: لا حاجة لنا في طعامك فاخرج عنا. وابتسم النبي (ﷺ)

وأمر أصحابة أن بتجهيزوا للرحيل ، وترك مولى له اسمه "أبا رافع " كي يأتيه بـ " برة "

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك السهيلي في الروض الأنف

ثم انتقلت معه إلى المدينة ، وأفردت لها حجرة شأن غيرها من أمهات المؤمنين ، فأقامت راضية مرضية ، فلم يعهد عنها إلا أنها صوامة قوامة فعالة للخير .

وعاشت ـ رضى الله عنها ـ بعد وفاة رسول الله (ﷺ) حتى سنة إحدى وخمسين من الهجرة .

وكان معها ابن اختها "عبد الله بن عباس "رضى الله عنهما .. فحمل جثمانها وترفق بها حتى وارها حيث أوصت .

## "مارية القبطية" - رضى الله عنها-

- هدية من مصر!
- \* "هاجَرُ" ل "إبراهيم " عليه السلام ومارية ل "عمد" (費)
  - (استوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورَحماً)(١)

كان "حاطب بن أبى بلتعة" \_ رضى الله عنه \_ رسول الله (ﷺ) إلى "المقوقس" \_ عظيم القبط في مصر سنة سبع من الهجرة يحمل إليه رسالته وفيها:

(بسم الله الرحمن الرحيم من "محمد بن عبد الله" إلى "المقوقس" عظيم القبط ؛ سلام على من اتبع الهدى ، أما بعد فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إشم القبط ﴿ قُلُ يَا هُمُ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا نُشْرِكُ بِهِ عَشَيًّا وَلا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبِيْنَا وَبَيْنَا وَبِيْنَا وَبَيْنَا وَبِيْنَا وَبِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَبِيْنَا وَبِيْنَا وَبِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمَانِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمِنْ وَالْمَانِيْنِ وَالْمِنْ وَالْمَانِيْنَا وَالْمَانِيْنَا وَالْمَانِيْنِ وَالْمَانِيْنَا وَلِيْنَا وَلِيْنَا وَلِيْنَا وَلَا فَالْمَانِيْنَا وَلَا فَالْمَانِونَا وَالْمَانِيْ وَلَا فَالْمَانِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمَانِعِ وَالْمَانِيْنَا وَالْمَانِعِيْنَا وَلَا فَالْمَانِعِدُ وَالْمَانِعِدُ وَالْمَانِعِ وَالْمَانِعِيْنَا وَالْمَانِعِدُ فَالْمَانِعِ وَالْمَانِيْنَا وَلِمَانِلْمَانِعِيْنَا وَلِيْنَا وَلِمِنْ فَالْمِنْ فَالِ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم في صحيحه .

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهِكُدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آلَ عمران: ٦٤))

وهذه الرسالة الكريمة واحدة من الرسائل التي بعث بها رسول الله ( ﷺ) إلى الملوك والحكام والرؤساء يدعوهم إلى الاسلام ، وكان ذلك بعد "صلح الحديبية" ، وقد اعترفت قريش له (ﷺ) بالسيادة السياسية والسلطة الزمنية ، ولم تؤمن به كرسول ونبى .

ولقد اختلفت ردود هؤلاء الملوك والحكام والرؤساء بين سامع غير محسب ، أو سامع منكر ، أو قاتل للرسول وممزق للرسالة ـ كما فعل كسرى ـ.

أما "المقوقس " فقد قال له "حاطب " بعد أن قرأ الرسالة :

(قد كنت أعلم أن نبياً قد بقى ، وكنت أظن أنه يخرج بالشام وهناك نخرج الأنبياء ، فأراه قد خرج من أرض العرب، ولكن القبط لا تطاوعنى).

ثم دعا كاتبه فأملى عليه الرد:

(... أما بعد، فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام؛ . وقد أكرمت رسولك، وبعثت لك بجاريتين لهما مكان فى القبط عظيم، وبكسوة ومطية لتركباها، والسلام عليك) .

وكان مضمون الهدية - بالإضافة إلى الجاريتين - عبداً خصيًا إسمه "مابور" وألف مثقال ذهباً ، وعشرين ثوبا لينا من نسيج مصر (١)،

<sup>(</sup>١) تعرف به "القباطي"

وبغلة شهباء إسمها (دلدل) وحماراً إسمه "يعفور" وعسل من "بنها" وبعض العود والند والمسك .

وكانت الجاريتان أختين: "مارية "و "سيرين" ولدنا في قرية من قري صعيد مصر تدعى "حفن "قريبة من بلدة "أنصنا" على الضفة الشرقية لنهر النيل تجاه الأشمونين ، كان أبوهما قبطيا وأمهما مسيحية رومية .

إنتقلتا مع مطلع شبابهما إلى قصر " المقوقس " حيث كانت نشأتهما وتربيتهما ونضوجهما .

ويروى بأن "حاطباً" رغبهما في الإسلام قبل بلوغهما أرض "الحجاز" ودخولهما المدينة ، وحدثهما عن رسول الله ( الله عن الله عن الله عنه الله تعالى في قلبيهما نور الإيمان فأسلمتا.

وتلقاهما رسول الله (ﷺ) ، فأكرمهما وأعزهما ، واختار "مارية" سُرِيةً له ، وأهدى أختها "سيرين" إلى صاحبه وشاعره "حسان بن ثابت" \_ رضى الله عنه \_ .

وأنزل "مارية " في بيت "حارثة بن النعمان" ، قريباً من المسجد ، وكان يأتيها ويستكثر منها محباً لها ، معجباً بها ، لذا ضرب عليها الحجاب شأن أمهات المؤمنين - رضى الله عنهن - .

بعد مضى عام . . . حملت "مارية " من رسول الله (業) . . . ، ثم وضعت غلاماً سماه رسول الله (業) "إبراهيم" تيمناً بأسم أبى الأنبياء "إبراهيم" عليه السلام .

وملأت الفرحة قلب رسول الله (ﷺ) وعمت دور المسلمين.

واختار لها رسول الله (ﷺ) مقاماً جديداً في ضاحية "العوالى " (۱) . وقال عند الولادة : (لقد حرَّرها ولدها).

فأصبحت أم ولد ، بعد أن كانت سرية .

وتنافس الأنصار في إرضاع "إبراهيم" . . . ، كما خصص رسول الله (ﷺ) سبعاً من الماعز كي ترضعه بلبنها إذا شح ثدياها .

ومرت شهور . . . . والطفل الكريم ينمو ويكبر، ورسول الله (護) يزداد تعلقاً به وحنواً عليه

ترى هل عانت مارية رضى الله عنها من غيرة مأمهات المؤمنين . . . ! ؟

تقول السيدة "عائشة" \_ رضى الله عنها \_ فيما روته عنها "عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية": (ما غرتُ على امرأة إلا دون ما غرْتُ على "مارية"، وذلك أنها كانت جميلة جعدة، فأعجب بها رسولَ الله (ﷺ) وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت لـ "حارثة بن النعمان الأنصاري" فكانت جارتنا، فكان عامّة الليل والنهار عندها، فجزعت فحولها إلى "العالية"، وكان يختلف، اليها هناك فكان ذلك اشد علينا، ثم رزقها الله الولد وحرمناه منه)

ويروى أنه ( الله عائشة " ابراهيم " يوماً بين ذراعيه الى " عائشة " ، ودعاها في تلطف وبشر لترى في الوليد الصغير من شبه بأبيه الكريم ( الله على في المرارة وكادت تبكى ثم قالت: ما أرى بينك وبينه شبهاً.

<sup>(</sup>١) وكانت تعرف قديما به (العالية).

فانصرف عنها رسول الله (ﷺ) وقد أدرك ما يعتمل في نفسها بعد مرور عام ونصف أثمانية عشر شهرا ، أو سبعة عشر وقد أخذ الطفل يكبر ويدرك ويناغي ، ولأمر قدره الله تعالى وقضاه بحكمته ومشيئته ذوى العود وأفل النجم وغرب الهلال!!

وقع "إبراهيم" فريسة الحمى ، ولم تنفع فيه المعالجة ، وجاء الوالد الرسول ( الله ) لعيادته وهو في غاية الألم والحزن فأخذه من حجر أمه واحتضنه في حجره الكريم وذرفت عيناه الشريفتان وقال: (إنا يا إبراهيم " لا نغنى عنك من الله شيئاً).

ثم فأضت الروح الطاهرة إلى ربها عز وجل ، فأنحنى رسول الله الله الله على الجثمان وقبله وقال: (يا "إبراهيم" لولا أنه أمر حق ووعد صدق ، وإن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا ، وإنا بلك يا "إبراهيم" لمحزونون ، تبكى العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب).

والتفت (機) إلى "مارية" وقال لها مواسياً: (إن "إبراهيم" ابنى وإنه مات في الثدى وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنه) (١)

وغسل . . وحمل على سرير صغير . . وصلى عليه رسول الله (ﷺ) . . ودفن في البقيع .

وصادف حينئذ إنكساف الشمس ، فقال بعض الناس : (إنها انكسفت لموت "إبراهيم") فالتفت اليهم رسول الله(繼) وقال : (إن

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم .

الشمس والقمر آيتان من آيات الله . . لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته)(١)

فعلى الرغم مماكان فيه (護) من حزن وأسى ـ شأن أى قلب آدمى ـ لم يغفل ولم ينس أمانة الرسالة والنبوة!!

ولا بد من ذكر حادثة إفك اتهمت بها "مارية " ـ رضى الله عنها ـ عيرة وحسداً وحقدًا لكن الله تعالى الذي تولاها برأها . . . ، ولم تأخذ حيزاً زمنياً طويلاً!!

فقد روج بعض المنافقين أن خادمها "مابور" الذي قدم معها من مصر كان يأتيها وقالوا: (علج (٢) يدخل على علجة . . )

فأمر رسول الله (震) "علياً" \_ كرم الله وجهه \_ أن يتأكد ثم يضرب عنق "مابور" فأتماه "على "فوجده في ركي (٣) يتبرد فيها فقال له: أخرج!! فناوله يده فأخرجه عاريا فإذا هو مجبوب (١) فكف عنه "على " وعاد إلى رسول الله (震) فقال: (يا رسول الله إنه مجبوب) (٥)

وعاشت "مارية " \_ رضى الله عنها \_ حتى أدركتها الوفاة سنة ست عشرة فى خلافة أمير المؤمنين "عمر بن الخطاب " \_ رضى الله عنه \_ وكانت بعد وفاة رسول الله ( عيش وكأنها فى عزلة تطوى أحزانها

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) العلج : الكافر من الأعاجم الذين ليسوا عربا

<sup>(</sup>٣) الركى: البئر قبل ان تطوى (تسوى جدرانها بالحجارة)

<sup>(</sup>٤) مجبوب : مقطوع آلة الذكورة .

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم.

فى قلبها ولا تغادر سكنها إلا لزيارة قبر المصطفى (囊) أو زيارة قبر ولدها "إبراهيم" فى البقيع أو زيارة أختها "سيرين"

ويروى بأن "عمر " \_ رضى الله عنه \_ حشد الناس لجنازتها يوم وفاتها وصلى عليها ودفنت في البقيع .

رضى الله عن "مارية القبطية " وأرضاها ورفع في الجنه منزلتها ومثواها

ولا يفوت نا أن نذكِّر أنفسنا والمسلمين عامة بوصية رسول الله (ﷺ): (إنكم ستفتحون مصر فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمَّةً ـ ورحماً).

## ريحانة بنت شمعون (رضى الله عنها)

- بين اليهودية والإسلام!
- اختلف في نسبها هل هي قُرظيَّة أم نضيرية؟
  - واختلف ايضا في عتقها!!

قيل هي: "ريحانة بنت شمعون بن زيْد" وقيل: "ريحانه بنت زيد ابن عمرو بن قنافة أو خنافة "(۱) وقال ابن اسحاق ": هي من "بني عمرو بن قريظة " وقال "ابن سعده ": هي "ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خنافة بن شمعون بن زيد " من " بني النضير " وكانت متزوجة رجلاً من بني " قريظه " يقال له "الحكم " ثم روى ذلك عن الواقدي (۲) وجاء في اعلام النساء لـ "عمر رضا كحالة " (ج: ۱) (ص: ۲۷٤).

<sup>(</sup>١) الإصابة (ج: ٤) (ص: ٣٠٢)

<sup>(</sup>٢) الإصابه (ج: ٤) (ص: ٣٠٢).

"من ربات الجمال والأدب سبيت مع "بنى قريظة" سنة ست من الهجرة وقد تعصّت بالاسلام وأبت الا اليهودية فأمر بها رسول الله ( الهجرة وقد تعصّت بالاسلام وأبت الا اليهودية فأمر بها رسول الله ( الفرت الله فعزلت ، ثم دخل رسول الله ( الهه ) عليها فقال لها: (إن اخترت الله ورسوله " ورسوله اختارك رسول الله لنفسه) فقالت: "إنى اختار الله ورسوله " فلما أسلمت أعتقها وتزوجها وأصدقها اثنتي عشرة أوقية (١) وأعرس بها في بيت "المنذر بن قيس "كان يقسم لها كما يقسم لنسائه ، وضرب عليها الحجاب .

ولما ضرب عليها الحجاب غارت عليه غيرة شديدة، فطلقها تطليقة وهي في موضعها لم تبرح، فشق عليها وأكثرت البكاء فدخل عليها رسول الله ( وهي على تلك الحال فراجعها - طبقات - " ابن سعد " .

وفى رواية أن رسول الله (ﷺ) عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت: يا رسول الله بل تتركنى فى ملكك فهو أخف على وعليك (٢).

وتوفيت سنة مرجع رسول الله (ﷺ) من حجة الوداع ، ودفنت في البقيع بـ "المدينة " أ ـ هـ

ويتبيَّن لنا أن بين وقوعها في السبى ووفاتها مدة طويلة قاربت السنوات الأربع، مما يجعلنا نميل إلى ما رواه "ابن اسحاق" عن إسلامها وبقائها في ملك اليمين.

<sup>(</sup>١) أربعمائة درهم كما كان يصدق نسائه (鑑)

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري والسيرة لـ (ابن هشام) والأكثرون على ذلك

(كان رسول الله (對) سباها فأبت إلا اليهودية ، فوجد رسول الله (對) في نفسه ، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال : (هـذا ثعلبة بن سعية يبشرني باسلام "ريحانه") فبشره، وعرض عليها أن بعتقها ويتزوجها ويضرب عليها الحجاب فقالت : يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك ، فتركها).

رضى الله عنها وغفر لنا ولها وألحقها بالصالحين من عباده وأكرم نُزُلها ومثواها

## الخاتمة

وأخيراً . . ! !

فلقد طوقنا مع (زوجات) الأنبياء ـ عليهم السلام ـ دهوراً وقروناً، ووقفنا على جانب كبير وهام من حياتهن ، وما كان لكل منهن من دور في حياة أزواجهن ، إيجابا أو سلبا ، وكان أكثرهن على مستوى ما حُمِّله النبي من أمانه الرسالة ، ومسؤلياتها .

ولقد كان من موجبات العمل ومقتضيات البحث أن يكون مسك الختام الحديث عن زوجات سيدنا رسول الله ( الله عنهات المؤمنين " وغيرهن ـ رضى الله عنهن ...

مع الإشارة الواضحة إلى التظروف التي رافقت زواج كل منهن . . كلى تنتفى من ذهن القارئ شبهتان أرجف بهما دعاة السوء من غربيين ومستغربين ، للنّيل من مقام سيدنا رسول الله (ﷺ) وهما :

١ \_ شبهة التعدد ٢ ـ وشبهة الاستكثار .

ولقد بيينا ذلك في مضمون الحديث والبحث ، دونما إسهاب ممل أو تطويل مخل.

ثـم إن في كتابات العلماء والباحثين \_ خصوصا في هذا الموضوع \_ ما يغنى ويفيد .

وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وينفع بنا ، ويوفقنا لما نحبه ويرضاه ، إنه عملى ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إنه نعم المولى ونعم النصير ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى القدير .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

## المراجسع

- القرآن الكريم
- ٢۔ كتب الصحاح
- ٣\_ كتب السنن
- ٤ السيرة له (ابن هشام)
- ٥ السيرة ل "ابن كثير" (٢) قصص الأنبياء "ابن كثير"
  - ٦ قصص الأنبياء (عبد الوهاب النجار)
    - ٧ السمط الثمين (المحبّ الطبري)
      - ۸۔ تاریخ الطبری
      - ٩\_ تاريخ ابن الأثير
  - ١٠ ـ سيدات بيت النبوة (عائشة عبد الرحمن)
  - ١١ ـ الرسول (بُودْلي) الترجمة العربية (فرج والسحار)
    - ١٢ "توراة" أهل الكتاب.